

عدنان خاشقجي والموساد

اناشر مكتبة مدبولى الصغير ه٤ شارع البطل أحسمه عبد العزيز مع شارع البطل أحسمه عبد العزيز تعليفون: ٣٤٤٢٥٠ - ٣٤٤٧٤١٠ - ٣٤٤٢٥٥ م ميدان صفحتكس ت: ٩٣/١١٥٠٤ وقم الإيداع: ٩٣/١١٥٠٤ - ٩٣/١١٥٠٤ مجيع حقوق الطبع والنشر محفوظة الأولى ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م الطبعة الأولى ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م كمبيوتر: كايرو ميديا

# Mulg Ellie

# عدنان خاشجى والموساد

توحيد مجدى

الناشر: مدبولي الصغير

# الفصل الأول

# مسن هسو

اول الهفوات في طريق النجاح الحكومة السودانية تصادر لد مليون فدان

قصة عدنان وتهريب العملة في اليونان

فى الحقيقة لم يصل أى رجل أعمال فى العالم إلى تلك الشهرة التى وصل إليها رجل الأعمال السعودى الشهير جدا عدنان خاشقجى... وهذه الشهرة اثبتت كافة المصادر أنها جاءت بالفضائح.. وهأى - كى، كما يحب أن يلقبوه قد وصل الأن إلى قمة سلم الشهرة.. وفاقت شهرته الأن شهرة رؤساء الدول لكنه مازال مؤمنا بمبدأ «الاقتراب من الفضائح يحقق المزيد من الشهرة والنجاح». وعدنان ارتبط اسمه بعشرات القضايا والفضائح وراحت وسائل الإعلام تدمن نشر أخباره وهى التى لم تشف منها إلى الأن نفسى ما يبدو أننى قد أخذت تلك العدوى بغير قصد.. ويلا تعمد وجدت نفسى بطريقة شبه أسبوعية أصطدم بأخباره وعلى الرغم من أننى لم أقابله أبدا فى حياتى لكننى بهرت بشخصيته الغربية والثرية.. وعلى الرغم أيضا من أننى لا أحمل له أية ضغائن وليس لى أى مصلحة فى كشف قصته أو مصلحة أن صح التعبير لكننى وجدت عينى تتابع كافة أخباره التى نشرت فى الصحف العبرية الإسرائيلية والتى كثيرا ما تنشر عنه مواضيع كاملة ومقالات مطولة.. وهم من الواضح مرضى بأخباره.. مثلى تماما بشكل ومقالات مطولة.. وهم من الواضح مرضى بأخباره.. مثلى تماما بشكل جعلهم يرصدون كافة تحركاته المادية فى العالم وفى إسرائيل أيضا حيث

اصبح الأن متواجدا بشكل قانوني.. وقصة تواجده في إسرائيل اثارت حفيظتي جدا واستفزتني جدا جدا عندما علمت بأنه لا يحاول الإكثار من مشاريعه في الدول العربية المحتاجة لمساعدة كل رجل أعمال عربي ناجح وبجدته يساعد إسرائيل التي في غير حاجة لمساعدته ويكفيها أمريكا التي تغمرها بكل ما ينقصها .. وكانت قصة تورط عدنان خاشة جي مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية خاصة جهاز الموساد «الذي أنشيء في الأول من أبريل عام ١٩٥١» ومعني الكلمة بالعبرية هي «المؤسسة» قد بدأت نتطاير هنا وهناك من وقت لأخر وشعرت بأن القدر يهمس لي كي أرصد هذه العلاقة المشبوهة ورحت أبحث وأقلب وأجوب العالم بحثا عن كل الخيوط التي تثبت هذه العلاقة غير المطلوبة أبدا والمرفوضة من كل عربي مخلص.. والمشكلة لدى ليست في علاقته بإسرائيل بل علاقته بالموساد.. وهذه العلاقة كما سنري معاً لم اخترعها من بنات افكاري ولم أقم بدور وهذه العلاقة كما سنري معاً لم اخترعها من بنات افكاري ولم أقم بدور القاضي والباحث معا فيها بل التزمت بدور الباحث عن الحقيقة فقط ومن خلال ما نشرته إسرائيل وبالمستندات المنشورة نقدم لكم هذا الكتاب.

#### توحيد مجدي

فى البداية كان السؤال المنطقى جدا هو من هذا الرجل رجل الأسرار - الذى نبحث ورائه جميعا كإعلاميين.. علنا نكتشف المزيد من الأسرار فى دهاليز حياته فمن هو عدنان الخاشقجى؟

هو عدنان بن محمد سعيد خاشقجى الذى كان يعمل كطبيب خاص للملك الراحل عبد العزيز آل سعود والثابت عن أبيه أن جذوره تنحدر لأسرة تركية كبيرة وهو أول طبيب يدخل إلى الملكة العربية السعودية جهاز التصوير بالأشعة الطبية كما كان على ما يبدو محبا لكل الاختراعات الجديدة فأدخل أيضا في منزله أول مولد كهربائي عرفته الملكة وكان ذلك في بيته بمكة المكرمة وساعتها انبهر السكان بهذا المولد الذي أطقوا عليه العفريت وطلبوا منه إحضار عفاريت أخرى فما كان منه إلا أن مد لهم الأسلاك فأنار أول منطقة في السعودية بالكهرباء.

وكانت الاختراعات التى يأتى بها الدكتور/ محمد سعيد الخاشقجى إلى السعودية لها أطيب الأثر لدى الملك عبد العزيز فضاعف الملك من اهتمامه بالطبيب الخاص به بل قربه إليه جدا أو جعله من أصدقائه أيضا.. وعدنان من مواليد عام ١٩٣٥ ولأنه ولد فى نهاية هذا العام فقد ذكرت بعض المصادر أنه من مواليد ١٩٣٦ وقد قضى عدنان أولى سنوات طفولته بمحل مولده بمدينة مكة الحبيبة ثم انتقل بعدها مثله مثل أبناء الأثرياء وكبار رجالات السلطة فى الملكة إلى مصر وبالتحديد إلى

عروس مصر والبحر المتوسط إلى مدينة الإسكندرية حيث التحق فيها بمدرسة كلية فيكتوريا التي تخرج منها في دفعات حضرها عدنان. الملك حسين عاهل الأردن والمنثل العالمي عمرالشريف وأيضا المضرج السينمائي يوسف شاهين وغيرهم.

وعدنان هو الابن الاكبر بين ثلاثة أشقاء ذكور ويقال إن إخوته ستة منهم إناث لكنهم جميعاً غير مشهورين مثله.. ومنذ نعومة أظافره تعلم عدنان الحنكة والبراعة في فنون إنفاق المال. وفي طفولته لا يزال عدنان يتذكر أول درس عن المال تعلمه من والده طبيب الملك ففي أحد الأيام علم الأب أن ابنه قد اشترى لعبة غالية الثمن جدا لم تتحمل عبء لهو الصبي عدنان وإنكسرت وضاع معها ما دفعه عدنان فيها فما كان من الأب إلا أن نادى على ابنه الصغير وقال له: انظر المال له طريقتين للإنفاق طريقه نرميه بها على سجادة سميكة.. وأخرج الطبيب ريالاً معدنياً وقذف به على الأرض فلم يحدث أي صوت وغاص في تلافيف السجادة السميكة وكاد لا يراه عدنان وتوقف الأب قليلا وقال لعدنان وهكذا فعلت أنت عندما اشتريت هذه اللعبة التي أخذت مالك وغاصت بلا صوت.

ثم مد الرجل يده واخذ الريال مرة أخرى وقال لابنه أما الطريقة التي أريد منك أن تستخدمها في إنفاق المال فهي أن ترميه على سطح صلب لكي يرد إليك وقذف الأب بالريال المعدني على سطح بلاط الغرفة فكاد

الريال يرتد ثانية ليد الصبي عدنان.

ومن هنا علم عدنان طريقة استخدام النقود فعندما يرمى قرشا لابد أن يرتد القرش ومعه مئات أخرى.

ولم يصبر عدنان حتى يكبر ويتخرج من الجامعة كى يبدأ فى تنفيذ كلام أبيه لكنه فى كلية فيكتوريا بالإسكندرية حيث أمضى فترة دراسته بدأ أول مهمة فى حياته كوسيط تجارى.. فقد ذكر له أحد أصدقائه وكأن طالبا ليبى الجنسية أن والده حضر إلى الإسكندرية ليبحث عن مورد يشترى منه كميات كبيرة من مناشف الوجه والحمام.

فما كان من عدنان إلا أن اختزن تلك المعلومة وراح يجوب الإسكندرية بحثا عن مورد بسعر معقول ومريح وقد وجده فعلا وذهب عدنان في مساء اليوم التالي إلى منزل صديقه الليبي واخبر أباه أنه قد وجد له ضالته واصطحبه عدنان في النهاية للمصنع حيث أنهي الليبي صفقة عدنان مع مفاجأة خاصة كانت عبارة عن مائتي جنيه مصرى لقاء مجهوده في الصفقة وقد كان المبلغ في هذا الوقت كبيرا جدا بشكل جعل عدنان ينفق منه الصيف كله.

هكذا بدأ عدنان في العمل بالوساطة وعندما تخرج عدنان في عام ١٩٥٢ ساهم مع عائلته في إنشاء شركة النصر للتجارة والصناعة ومنحتهم الحكومة السعودية بعدها حق امتياز استخراج الجبس من

مناجمه بالملكة لمدة احتكار تنتهى عام ٢٠٠٢م.

وأنهى عدنان دراسته بمصر وكان على مثله ـ قبل سائر زملائه بالمدرسة ـ أن ينطلق إلى أمريكا كي يكمل تعليمه بها وفي البداية قرر عدنان دراسة مندسة البترول الذي بدأ يظهر بكثافة في الملكة وعلم عدنان بفطنة طبيعية أنه المستقبل وبعد أن قرر الذهاب إلى جامعة كولورادو الأمريكية للمعادن حلت عاصفة تلجية شديدة على نيويورك وهو في طريقه لكولورادو وقد أدّت تلك العاصفة إلى تغيير مجرى حياة عدنان فبدلا من أن ينفذ قراره بدراسة الهندسة البترولية وجدناه قد شعر بالدفء في جامعة «شيكو» القريبة من سان فرانسيسكو حيث التحق بها بكلية الاقتصاد. وفي أول شهر له بالجامعة كان عدنان قد تعلم الكثير والكثير من الاقتصاد حتى أنه بدلا من أن ينفق العشرة ألاف دولار التي أرسلتها له العائلة لكي يشتري بها عربة خاصة بتحركاته وجدناه يوظف المال في شركة لتأجير السيارات والمعدات وبعدها وفي كل إجازة يعود فيها إلى الملكة كان يحمل في شنط سفره ما يتيسر له جمعه من المنتجات الأمريكية التي لا يوجد مثلها في السعودية.. وعند وصوله إلى مكة كان لا يهدأ إلا بعد أن يجمع أمام كل دولار أنفقه عشرين دولارا كمكسب وأصبح عدنان مكذا الطالب التاجر وفي إحدى إجازاته بالملكة العربية حاول إقناع مقاول سعودي كبير بأهمية تأسيس معمل للطوب

المخصص للبناء واقتنع الرجل بالفكرة ومنح عدنان مقابل الاستشارة مبلغاً وكانت هذه هي مرحلة جديدة في حياته حيث بدأ يعمل في الاستشارات الخاصة لرجال الأعمال السعوديين الذين بداوا يظهرون ويطريقة اللعب بالسمعة المالية نجح عدنان في ترسيع دائرة تعاملاته، حتى في أوقات قلة المال لديه كان يتصرف كأنه مليونير ويذكر عدنان قصة أحد الفنادق التي نزل بها وهو طالب بأمريكا وكان الفندق غالياً جدا واقترب موعد دفع الفاتورة ولم يكن معه مالا ليدفع ففكر ماذا يفعل كي يرتضر الدفع اسبوعا واحدا حتى يأتيه المال فدعى أحد أصدقائه السعوديين لغرفته بالفندق واقترض عدنان منه خمسة دولارات فقط ثم نزل إلى بهو الاستقبال بالفندق ونادى على أحده العاملين وطلب منه إحضار علبة سجائر له ودفع له عدنان بقشيشا أيضا وهي الخمسة دولارات التى اقترضها وأخبره صديقه السعودى بأنه مجنون وغير طبيعي ليقترض خمسة دولارات كي يدفعها كبقشيش لكن عدنان ضحك وقال له: الأن يمكن أن يؤجلوا دفع الفاتورة إلى الأسبوع القادم.. وفهم صديقه أنها كانت حيلة من عدنان قام بها أمام مسئولي الفندق كي يفهمهم أنه يملك من المال الكثير حتى يدفع للعامل هذا المبلغ ولذلك لا يضايقونه بالدفع سريعا.

في السنة التي تلت التحاقه بجامعة شيكو انتقل عدنان إلى ستانفورد

واكتشف بتلك الجامعة ما اسماه بالطريقة الأمريكية للتعامل التجارى بأضعاف ما تملك من رأس المال أو كما قال عدنان وقتها: جعل الدولار يبدر وكأنه عشرة دولارات. وبالطريقة الجديدة اشترى عدنان منزلا مكونا من أربعة غرف للنوم مع حمام سباحة فى منطقة «بالوالتو» وذلك عن طريق استخدام سندات ضمان لسداد قيمة المنزل بالتقسيط المريح وبداخل منزله الجديد استطاع أن يترك انطباعا قويا فى نفوس رجال الأعمال الأمريكان وأيضا السعوديين الذين اقتنعوا بأنه ناجع فى أعماله حتى أنه أحضر صديقا يابانيا ليعيش معه بالمنزل كصديق فى المساء عند النرم وكخادم أمام أى ضيف يحضر للقاء عدنان لأن الخدم فى عمله جزء من نجاح العمل.. وعندما كبر نشاطه أكثر بدأ يستخدم سكرتيرة رائعة الجمال كى تجذب أنظار رجال الأعمال ليعتقدوا أن عدنان قد تحول إلى مؤسسة خاصة به لكنهم لم يعلم وا أن هذه السكرتيرة كانت أيضا سكرتيرة أمام الضيوف وخادمة تدبر شئون المنزل عند انصرافهم.

وعلى كل حال لم يجد عدنان ضالته «المادية» في إكمال دراسته فلم يكمل بالجامعة سوى فصل دراسى واحد أدرك بعده أن الدراسة تأخذ الكثير من وقته الذي ينبغى أن يجنده في العمليات التجارية فعاد إلى السعودية مرة أخرى للبحث عن عملاء جدد وعرف عدنان إلى أين يتجه وأين تكمن الثروة وعرف أن الملكة في حاجة إلى شاحنات نقل بشكل

سريع فتعاقد كوسيط لبيع عدد من شاحنات (كنوارت) وحقق في هذه الصفقة السهلة مبلغ ٢٤٥ ألف دولار ودخلت الشاحنات الخدمة في النقل في المناطق الصحراوية حيث تنعدم الطرق المعبدة وباع بعدها مئات الشاحنات من نفس النوع لدول مجاورة.

ومن هذه الصغقة نجح عدنان في اخذ صفقة أخرى وهي التعاقد مع شركة (كومنولث للخدمات) الأمريكية كي تقوم الشركة بإدارة قاعدة الظهران الجوية وحصل بسبب هذه العملية على عمولة محترمة ظل يأخذها لمدة ١١ عاما هي مدة العقد بين الشركة والمملكة وما أن حل عام ١٩٦٤ حتى حصل عدنان على أول عملية تجارية في مجال تجارة السلاح بأنواعه وكان العقد مع شركة (لوكهيد الأمريكية) وطلبت منه تلك الشركة عمل دراسة بحثية للسوق التجاري بالمملكة مقابل الف دولار شهرياً لمعرفة إمكانية توريد طائرات (ستارفايتر ١٠٤) للسعودية. وبعد جهد بالغ نجع عدنان فعلا وباع الطائرات.

ثم بدأ عصر الانفتاح لدى عدنان على الشركات العالمية ففى عام ١٩٦٧ اشترى عدنان مكتب شركة (رايثيون) الإقليمى للمبيعات ومن داخل تلك الشركة باع عدنان باسم الفرع الرئيسى ما قيمته مليار وأربعمائة دولار أمريكى عبارة عن معدات كتجهيز شبكة الدفاع الخاصة بالمملكة السعودية من صواريخ الهول ثم انطلق عدنان لبيع طائرات

(لوكهيد. سى ١٣٠) العملاقة للنقل وطائرات (نورثروث) المقاتلة مع معدات عسكرية بلجيكية أخرى وطائرات هليوكوبتر بريطانية الصنع والفوائد فاقت تصوراته هو شخصيا ومن هذه الصفقة أتقن عدنان خاشقجى تجارة السلاح بكل أنواعه وهى التجارة التى وجدها تجبى له ذها وماساً.

واستمر عدنان فى تجارة السلاح فباع للمملكة معدات فرنسية حربية قيمتها ٦٠٠ مليون دولار دفعت لشركته عمولة قدرها ٣٥ مليون دولار واصبحت الشركات العالمية هى التى تسعى وراءه لبيع منتجاتها.

وحيث اتسعت إعمال خاشقجى ضم إليه أخويه للعمل وكون شركته الثلاثية مع أخويه واسماها شركة ـ «ترياد عدنان للأعمال» ـ بحيث تولى الأخ الثانى (عادل) خريج جامعة باركلى أعمال الشركة في السعودية وتولى أخوهما الأصغر (عصام) خريج جامعة سان هوزيه في الهندسة الصناعية ـ إدارة الشركة للتصميم المعماري وإنتاج المفروشات وإدارة الفنادق، أما عدنان فقد أبقى لنفسه مهمة الاتصال الشخصي بعملائه وهر الذي يعرف جيداً كيفية التعامل معهم!

وفى عام ١٩٧٤ شعر عدنان بأن الدنيا قد أصبحت ملك يديه عندما أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن شركة ترياد أصبحت مفيدة جدأ للشركات الأمريكية الراغبة في إقامة علاقات تجارية مع السعودية.

واقترب عدنان من النجوم في عالم التجارة وبنى مؤسسته العالمية وإحاط نفسه بمجموعة من الأشخاص ضمن ولاءهم له وللعمل فزاد العمل نجاحا وبعد من اهم معاونيه هو مستشاره الدكتور المصرى (صبيح ضيف) وهو الدير المفوض لشركة ترياد وهو الذي يكتب بنفسه موازنة الشركة كل عام. أما بوب شاهين الذي يعمل مع الخاشقجي كسكرتيره الخاص وكاتم أسراره منذ ١٩ عاماً كاملة فهو أقرب المقربين لعدنان وهو من أصل سوري معروف. وبوب يكاد يشبه الزاهدين في حبه وولائه لعدنان وهو الشئ الذي أثار العديد من الناس.

اما خبير الكمبيوتر الخاص بعدنان. وهو مهندس سابق سرقه عدنان من عمله بشركة لوكهيد. (لريس لولد) فهو بنك معلومات عدنان المتنقل وعن طريقه يعرف عدنان كل كبيرة وصغيرة في عالم الأعمال بالعالم خاصة ست دول عربية في أسيا وأفريقا ولاشك في أن جزءاً من نجاح ترياد يعود إلى منيج الضبرة الفنية مع علاقات عدنان بالدول وبالشخصيات الكبيرة بها ومع كل هذا النجاح إلا أن هناك العديد من الصفقات لاتخرج إلى النور بسبب المشاكل الفنية حتى أن الشركة قد قضت نحو عشر أعوام كاملة في محاولة لإقناع المسئولين في السعودية بصلاحية صفقة طائرات مدنية للمملكة.

وفي البداية كان هناك تضارب في وجهات النظر بين سلطات الطيران

المدنى والحربى السعودى لكن شركة لوكهيد تدخلت لحساب عدنان طبعاً وعن طريقه فازت لوكهيد بعقد بسيط يسمح لها بتقديم المشورة إن طلب منها للمملكة لكن من وراء هذا العقد البسيط حصلت الشركة بمساعدة عدنان بعدها على أضخم عقد لتنظيم الجهاز الأرضى لأنظمة الدفاع الجوى بالسعودية وبلغت قيمة عقد عدنان للوكهيد ٦١١ مليون دولار.

ويسبب حالة الكساد العسكرى في تجارة الأسلحة بعد التخمة التي عانت منها الدول أثناء حرب الخليج بدأت ترياد الآن تكيف نفسها للتماشي مع التحول الأساسي في السوق العالمية.

وكانت أشهر الهوايات المعروفة عنه هى هواية مخاطبة الرؤساء والملوك تليفونيا وعن طريق تلك المحادثات أثبت عدنان أنه قادر على خلق فرص جديدة للاستثمار وعن طريق اتصالاته مع الرئيس السابق السادات نجح فى الحصول على عقود تسمح لشركته بإنشاء بعض الفنادق بمصر وفى السودان إبان حكم جعفر النميرى استخدم عدنان مهارته كوسيط ورجل أعمال واتهم الرئيس النميرى أنه يستطيع إعادة بناء اقتصاديات السودان بالكامل وعن طريق تليفون آخر جلب عدنان قرضاً للسودان قيمته مائتى مليون دولار لإنشاء مزارع تبلغ مساحتها مليون فدان كما أنشأ معملاً

التجميع الآلات الزراعية وعن طريق الاتصالات سافر عدنان في أحد المرات لزيارة البحرين وفيها التقى بالشيخ خليفة الذي قال لعدنان أرجو أن تعتبر نفسك في بلدك.

واستغل عدنان هذه الكلمة إذ سرعان ما أخرج من حقيبته مشروع جسر البحرين ـ المملكة السعودية وهو الذي مولته السعودية بعدها وبلغت تكاليفه مليار دولار.

## أول الهفوات في طريق نجاح الخاشقجي

لايخفى الخاشقجى المصاعب التى يواجهها فى الولايات المتحدة فالمعروف أنه منذ أعوام بدأت تحقيقات لجان الكونجرس مع مسئولى شركتى (نورثورب) و(لوكهيد) واتهم بعضهم الخاشقجى بأنه طلب وحصل مبالغ إضافية لدفعها كرشوة ومع أن الخاشقجى استطاع أن يزيل آثار العناوين الضخمة فإن هيئة محلفين فيدرالية تابعت التحقيق فيما نسب إلى الشركات من دفع رشاوى فى الخارج وينفى الخاشقجى بهدوء عجيب كل ما ينسب إليه ويكتفى بالقول: إذا كان للمرء أصدقاء يثقون به فلا موجب لتقديم رشاوى لهم. إلا أنه يعترف بأن هذه الدعاية قد تسببت في إحجام بعض الشركات عن التعامل مع شركته ومنذ قيام الضجة عن الرشاوى فى أمريكا حرمت الحكومة السعودية دفع عمولات على مشتراياتها العسكرية وصدر قانون بلزم الشركات الأجنبية بتعيين

وكيل محلى أى سعودى لترويج مبيعاتها إلا فيما يتعلق بالمشتريات العسكرية وقد نظم هذا القانون مهمة الوسيط والوكيل وربما نسبة الأتعاب التي يحق لهم تقاضيها.

ويعلق الخاشقجى على التحقيقات مع الشركات الأمريكية فيقول: إنها تسببت في أن يعتقد الكثيرون بأن مانتقاضاه من عمولات مشروعة ماهو إلا رشاوى.

وعن تردده أو امتناعه عن المثول امام موظفى لجنة البورصة الفيدرالية في امريكا للإدلاء بشهادته حول اعمال الشركات التي يمثلها قال: (إني على استعداد للتعاون مع هذه اللجنة لكن لماذا ينبغى على رؤساء هذه اللجنة أن يتخلوا عن إنسانيتهم ولياقتهم) وأثبت الخاشقجى كلامه مؤكدا أن السيد (ستانلي سبوركن) مدير القسم التنفيذي في اللجنة قد استخدم عبارات (بذيئة) عندما كان يتحدث إلى محامي ترياد في أمريكا ولم ينكر هذا المدير المزعوم ما نسب إليه إلا أنه برر تصريحه الذي شكا الخاشقجي منه بأنه قيل في مناسبة مختلفة جداً مؤكداً أن الخاشقجي سيلقي نفس المعاملة التي يلقاها أي رجل أعمال أمريكي في موقفه أي من موقع المساطة والتحقيق. وهذا يعترض عليه الخاشقجي من حيث المبدأ فهو ليس مواطنا أمريكيا كي يخضع للأنظمة والقوانين الأمريكية لاسيما وأنه أيضاً غير مقيم في أمريكا وقد عرض الخاشقجي على لجنة

البورصة عدة اقتراحات للقاء ممثليها إلا أنها رفضتها جميعاً مصرة على وجوب مثوله شخصياً أمامها في واشنطن.

ولم تكتف بذلك بل طلبت من وزارة العدل ملاحقته قضائيا لتخلفه عن الحضور كما رفضت اللجنة قيام محاميه بالدفاع عنه لأنه لم يبلغ (قانونيا) بطلب الحضور وقد نقل الخاشقجي هذه المضايقات المتعمدة إلى صديقه السفير السعودي في واشنطن فاحتجت السفارة السعودية إلى وزارة الخارجية الأمريكية بصورة رسمية.

يقول أحد معاونى الخاشقجى وهو أمريكى الجنسية إن استمرار هذه المعركة بينه وبين لجنة البورصة تضربه (عدنان) وبنا (مكتبه فى واشنطن) فالحكومة الأمريكية امتنعت عن ضمان توظيف بمبلغ ٤٢ مليون دولار فى معمل للأسمنت فى السودان بسبب وجود الخاشقجى بين المساهمين فى عملية إنشاء المعمل. كما أن طلبا تقدم به لتأسيس شركة مصرفية قابضة فى أمريكا مايزال عالقا فى المؤسسة التى توازى المصرف المركزى كذلك طلبت شركة تدقيق الحسابات التى يتعامل معها الخاشقجى إعفاءها من مهمتها.

لكن الخاشقجى علمته التجارب أن لايثنيه شيء عن عزمه وقد صرح بأن هذه المضايقات لم تحمله على إلغاء مشروعه لتأسيس قاعدة لأشغاله في أمريكا وأنه ينتظر حتى تهدأ عاصفة الجنوب هذه والواقع أنه أصبح

قوة في المجال الاقتصادي في أمريكا فمن ممتلكاته في أمريكا:

- ـ مصرفان صغيران في كاليفورنيا.
- ـ شركة إيدال العالمية لتجميع المقطورات.
- قطعة أرض المركز التجارى فى (سولت لايك سيتى) تبلغ مساحتها ٧٤٧ فدان.
  - ـ مزرعة حديثة في فلوريدا مساحتها ١٢,٦٠٠ فدان.
- ۲۱ فدانا في الوسط التجاري في مدينة هيوستن اشتراها بمبلغ ستة ملايين ونصف المليون وقد تم رصد مبلغ ١٥٠ مليون دولار لتشييد أبنية هذه الأرض.
- وإلى حين كتابة وتحرير هذه السطور في قصة حياته يكون قد اشترى (شركة أمريكية ذات حجم مناسب ومتعددة الاهتمامات) ويبرر هذا الاهتمام برغبته في الحصول على ما يسميه جواز مرور إلى التكنولوچيا والإدارة والتمويل في أمريكا للإفادة منها في المناطق التي يتعامل معها والتي يعرفها جيدا. وهدفه أن يدمج شركة «ترياد» بالشركة التي ينوي شراءها كما رصد لهذه الفكرة ميزانية تصل إلى مائتي مليون دولار تمكنه من السيطرة على ثلث أسهم الشركة التي يقع عليها الاختيار، وفي وقت من الأوقات ركز نظره على شركة (ويتكر) التي تصنع منتجات منوعة كما أنه فكر عام ١٩٨٨ بشراء شركة (كابوت وفوريس)

الشركة العقارية المعروفة في بوسطن لكنه عدل عن فكرة الشراء واكتفى (بتوظيف) ثلاثة ملايين دولار في أحد مشاريع الشركة الكبرى ومع أن هذا المبلغ المتراضع من مالية الخاشقجي يعتبر بمثابة قرض إلا أنه يمكن تحويله إلى حصة محترمة في المبنى الجديد الضخم الذي سيضم العديد من المكاتب في أحد أهم شوارع بوسطن.

ويعتبر حصول الخاشقجى على موطىء قدم فى الجهاز المصرفى فى امريكا هو مقدمة لتطلعات خاشقجية أوسع فهو يقول إذا حصل المرع على ركيزة فى الوسط المصرفى فى أمريكا فإن الناس هناك يعتبرونه ذا مقدرة وإمكانات ويظهرون له الود والاحترام.

وكنا قد ذكرنا أنه من جملة ممتلكاته في أمريكا مصرفان في كاليفورنيا المصرف الأول اشتراه عام ١٩٧٧ واسمه (سيكورتي ناشيوبال بنك) بمبلغ ١١ مليون دولار وهذا السعر يوازي ضعف السعر الذي كان يساويه المصرف في ذلك الحين وقد خسر المصرف في تلك السنة ٢٠٠ الف دولار لكنه أصبح الآن يحر ربحاً وفيراً وتقدر قيمته بدره بدره مليون دولار والخاشقجي قانع بالربح المتواضع الذي يدره عليه هذا المصرف والمصرف الآخر الذي يملكه في المدينة نفسها وفي سنة ١٩٧٤ حاول شراء مصرف أكبر من الاثنين هو (فيرست ناشيونال) في مدينة سانت هوزيه في كاليفورنيا أيضاً ولكنه عدل عن الشراء بعد أن

قامست حملة عنيفة في وجهسه أو ضد مصاولة عسريي السيطرة على البنيك.

ولعل اكبر (فشل) منى به الخاشقجى في مشاريعه الأمريكية هو مصاولته نقل الخبرة الزراعية الأمريكية إلى الشرق الأوسط عن طريق شركة (اريزونا ـ كولورادو للأراضى والمواشى) فقد حصل عام ١٩٧٤ بواسطة خبراء الاستثمار (مورجن ستانلى) على ١٤ بالمائة من الشركة لقاء تسعة ملايين دولار ثم أنفق مليونى دولار على تأسيس فرع دولى لها لإدارة المشاريع الزراعية في مصر والسودان لكن سرعان ما أصيب السوق العام للماشية في أمريكا بنكسة كبرى ولم يكتب لهذه السوق العام للماشية في أمريكا بنكسة كبرى ولم يكتب لهذه المساريع الزراعية النجاح. وقد أدت هذه التجرية غير المرضية ألى إقدام الخاشقجي على إعادة النظر في أجهزة شركاته فاستدعى شركة ماكنسي الاستشارية لدراسة أوضاعها فأوصت بضرورة تعديل سياسة تقاعد بعض المديرين وحل محلهم مجموعة من الحللين الاقتصاديين يعملون في مكاتب الشركة في لندن وباريس بالدراسات

# ويعلق على ذلك شقيقه عصام قائلاً:

اجرينا دراسات دقيقة لكل مشروع، فبدلاً من أن يركض احدهم مسحساولاً إدراك عدنان وهو يحاول الخسروج بفكسرة

ويعسده بتنفيذها تصال الفكرة للدراسة وهكذا يستمر العمل الجاد المدروس.

ويشبه الخاشقجى نفسه بجون روكفلر وجى. بى. مورجان اللذين لعبا دورا هاما وكبيراً فى بناء الاقتصاد الأمريكي في نهاية القرن الماضي ويقول إننى أعمل في بلادنا (السعودية) ما عملاه في بلدكم وأمريكا».

وتستمر الحياة ويستمر عمل الشركات التي يمثلها ويتعامل معها، ويستمر ممثلوها في كيل المديح له على الرغم من الضجة والحملات والاتهامات. يقول روى اندرسون نائب رئيس مجلس إدارة لوكهيد «إن الخاشقجي ليس وكيلاً لنا فحسب إنما هو مفكر يستقرى، المستقبل وهو يطلع علينا دائما بافكار صائبة نستفيد منها كثيراً» ويضيف قائلاً: «ان عدنان ممتاز ونافع ونرجو أن تستمر علاقتنا كما هي».

أما عدنان الخاشقجى نفسه فيعلق على مهارته وكفاءته بقوله: لقد اثمرت أعمالى فى الأدغال ونجحت فى الصحراء وهى ناجحة فى كل مكان.. فهو كما يقول الخاشقجى عن نفسه يحمل لقب الموصل أى أنه الذى يوصل بين طرفين ويقول أنه خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية قد أمن بيع مواد بلغت قيمتها ١١ مليارا ونصف المليار دولار وبلغت عمولاته على هذه المبالغ ما مجموعه ٢٥٥ مليون دولار.

بعد كل ذلك يحق لنا وللقراء أن نقف لحظات نستعرض فيها طريقة حياة الخاشيةجي الخاصة بعد كل هذا الشرح عن أعماله وصعوده إلى هذه الحياة التي تتصـف بالفخفخة والعظمة فبساط ريحه الذي ينقله عبر العالم وهو طوع بنانه في أية لحظة هو طائرته الفخمة من طراز برينج (٧٠٧) التي أوصى عليها شركة برينج خصيصاً حيث أضيفت إليها مميزات المنزل العربي الطائر مما دعانا لتسميتها بسساط الريح وهذه الطائرة تعتبر أيضاً بمثابة المكتب الخاص له يقضى فيه نصف وقته. وعدنان إذ يقارب الضمسين من العمر أميل إلى البدانة (السمنة) وتحتوى طائرته على حاشسية لرفاهيت مؤلفة من مساعد شخصي أمريكي (سيكرتير) وحسارس أمن من كوريا الجنوبية والمرافق الرياضي وهو من لبنان، ومهمته تدليك عضسلات الخاشسقجي وعمل المسساج اللازم لصحته. ومن جملة معدات العمسل الفخمة يقتني يختين بحريين فخمين وعدة سيارات وبيوتا كثيرة موزعة بين لندن وروما وباريس وكان ونيويورك وبيروت والرياض وجدة ويشبه إلى حد ما بطل رواية هارولد روبنز (القرصان) أي أنه رجل أعمال على مستوى عالمي ذو اهتمامات متعددة.

لكن على الرغم من جميع هذه المظاهر فإن الخاشقجي يؤدى دوراً اقتصاديا مهما في بلاده كما ذكرنا فنشاطاته الاقتصادية تتشابك وتتداخل بشكل يثير الصداع لمن يحاول تحليلها وتصنيفها بدقة. وهكذا ومما لاشك فيه أن الخاشقجى ليس مجرد وسيط أو موصل كما يقول ومهما تكن الحقائق وراء ما يقال عنه في بعض دوائر العاصمة الأمريكية واستخدام ثروتها المستحدثة من أجل بناء مجتمعات جديدة لكنها لاتثق كثيرا بالأجانب لذلك كان الخاشقجى (وهو الذي تثقف بالغرب) يؤدي دور الجسر بين الطرفين شأنه في ذلك شأن أي رجل أعمال كبير في أي بلد آخر.

والخاشة جى كان ولايزال يحلم بأن يرى نفسه من بناة الأمم فهو يشجع الاستثمار فى المشاريع العمرانية والزراعية والصناعية فى بلدان كالسودان ومصر وغيرهما من البلاد النامية (مستخدماً أمواله) وما يمكنه تأمينه من مساهمة بلدان عربية غنية أو أفراد ذوى ثراء من العالم العربى ولعل بعض السر فى نجاحه الذى ذكرنا يكمن معظمه فى الدور الذى يلعبه فى أى وقت من الأوقات. يتحدث أحد مديرى أعماله بإعجاب قائلاً: من الصعب معرفة الجهة التى يعمل من أجلها الخاشقجى هل هو يعمل من أجل بلد معين أو من أجل شركة؟ أم لنفسه ومستقبله؟ كما أنه عمل فى السنوات السابقة على بناء إمبراطوريته الاقتصادية التى سماها الحلم الكبير والتى كان يرغب أن تكون عبارة عن مؤسسة كبرى متعددة الجنسيات يكون مقرها الولايات المتحدة الأمريكية ( وقد تبين خطأه فى

تعييس المكان بعد أن كشرت له السلطات الأمريكية عن أنيابها).

وحتى الآن ورغم المضايقات التى تعرض لها فى أمريكا فقد وظف أكثر من خمسين مليون دولار فى مصارف وشركات صناعية كذا تخصيصه ميزانية ضخمة لمشاريع ثانية ينوى تنفيذها فى أمريكا وهناك نحو ثلاثين من مدرائه الخمسين هم من أصل أمريكى لكنه بسبب هذه المضايقات التى ذكرناها يجد الخاشقجى أنه من الصعب عليه الآن (نحن فى أوائل عام ١٩٨٩ أثناء تحرير هذا الفصل عنه) زيارة الولايات المتحدة وهو يعتقد أن أفضل السبل لكسب احترام الأوساط التجارية هو نجاحه فى العمل على النطاق العالمي.

### كيف يعمل الخاشقجي؟

توجه الخاشقجى فى طائرته البوينج ٧٠٧ الضاصة إلى السعودية وبالتحديد قاصداً مدينة الرياض وقادماً من بروكسيل وما أن اقتربت الطائرة من مطار الرياض الدولى حتى استبدل بدلته الغربية باللباس العربى الفضفاض ويسمى بالسعودية والكويت (الدشداشة) وقال وهو يشير بيديه إلى أرض الرياض من الطائرة هنا تستطيع أن تنجز أعمالا وتحقق فائدة منها.

ولكى يثبت القول بالفعل والحجة أخلى قاعة الجلوس فى الطائرة من المرافقين وأخرج من حقيبة جلدية سوداء أنيقة سجلات عن (الشركة.

الثلاثية للتسويق) أى شركته مع شقيقيه عادل وعصام وحسب سجلات المحاسبة يمكن معرفة مجموع عائدات الشركة لعام واحد وهو مبلغ ٧٥ مليون دولار عشرون بالمائة منها ينفق على الرواتب والمصاريف العمومية أما الباقى فيوظف فى مشاريع ليس فى الولايات المتحدة وأوروبا فحسب وإنما أيضا فى بلدان أخرى كجزر سيشل والبرازيل وكوريا الجنوبية وخاصة فى بلاده المملكة العربية السعودية وتشير نشاطات شركته إلى أن مجموع ممتلكاته تساوى ١٠٠ مليون دولار (عدا جميع أمواله وارصدته التى قدرها محامو زوجته السابقة ثريا به مليارات دولار) ويقول الخاشقجى: وهو يتهيأ لمغادرة طائرته الخاصة: أنا على استعداد دائما لعرض ما عندى ولو أنى آت من الصحراء لمن حاولوا دائما نشر سياج من الألغاز حولى.

كلمات نذكرها للحقيقة قبل البحث في اتجاهات الخاشقجي السياسية:

من المعروف أن الصهيونية والصحف الموالية لها من أمريكا تهاجم كل ما هو عربى فنجاح أى عربى يقلقها سواء كان فرداً أو مؤسسة، وفى مدينة (سبرنجفيلد) فى ولاية (ماساتشوستس) تواصل صحيفة (يونيون) حملاتها على رجل الأعمال العربى عدنان الخاشقجى بمقالات تقطر

حقداً وحسداً حتى عندما يكون الموضوع إطراء لأعماله صادراً عن دوائر مسئولة امريكية. فقد نشرت فى احد اعدادها مقالين: خلال اسبوعين تناولا الخاشقجى، وفى احدهما قالت بالحرف الواحد: (تقول وزارة الخارجية الأمريكية للشركات فى الولايات المتحدة أن شركة ترياد التى يملكها الخاشقجى تتمتع بسمعة ممتازة فى الأوساط التجارية العالمية، والمصارف العالمية والمحلية تثنى على وضعها المالى وعلى تنفيذها لالتزاماتها التجارية).

ومضت الصحيفة قائلة: (لقد علمت هذه الزاوية أن وزارة الخارجية ما تزال توصى بالتعامل مع شركة الخاشقجى الذى وصفته محطة كولومبيا فى منهجها التليفزيونى الذى استغرق ستين دقيقة بأنه الرجل الذى يساوى المائة مليون دولار، وقد ذكر تقرير وزارة الخارجية الذى يوزع على الشركات ورجال الأعمال بأن الخاشقجى ومعاونيه مجموعة من الأكفاء ذوى التجربة والعلاقات الحسنة مع الأوساط الرسمية فى الشرق الأوسط.

إلى أن قالت الصحيفة: ولكن منذ حوالى السنة احتج نائب نيويورك الديمقدراطى (بنجامين روزنتال) وهو من أصل يهودى لدى وزارة التجارة على إطراء الخاشقجي في التقرير

الذى توزعه وزارة التجارة وقد وعده الوزير بالإيعاذ بتعديل لهجة التقرير وتخفيف إطراء ومدح الخاشقجى، إلا أن شيئاً من هذا لم يتم ولم يعدل نص التقرير على الرغم من الاتهامات التى يتبادلها موظفو الخارجية ووزارة التجارة حول تحديد المسئولية عن التقصير في إجراء التعديل.

وفى الأونمة الأخيرة اصبح عدنان الخاشقجى غنيا عن التعريف كواحد من أكبر سيماسيرة الاتفاقيات السيرية، خاصية وأن مشيروع مارشيال الاقتصادي للشيرق الأوسط قد أصبح علامة عن طبيعة أتجاه المشيروعات الأمريكية نحو البحث عن صيفقات اقتصادية تمهد الطيريق لتصفية القضايا العربية مقابل مردود مالى فإن (نشرة المخابرات التنفيذية) هي العنصير الوحيد الذي لايعتبر مألوفاً في الوطن العربي، ويتعين إلقاء نظرة سيريعة على هذه النشيرة قبل تسيجيلها ونشيرها في موضوع هذا البحث الخاشقجي.

- ء اللقساء ء
- عدنان الخاشقجي.
- مشروع مارشال للشرق الأوسط.
- نشرة المخابرات التنفيذية الأمريكية.

ثلاثة عناصر كل منها على درجة عالية من الخطورة اجتمعت في لقاء واحد، وفي توقيت يجعل خطورة هذا اللقاء ذا دلالة بالغة، فنشرة المضابرات التنفيذية الأمريكية، كما يوحي، اسمها، تختص بشئون المفابسرات على أعلى مستوياتها فالمقصود بتعبير التنفيذية هو الرئاسي سواء قصد بذلك معناها السيياسي أو بمعناها الذي يستخدم في مؤسسات المضابرات والمؤسسسات المالية والعسسكرية.. إلىخ وهذه النشرة السرية الهامة مقصررة التوزيع على دائرة ضيقة للغاية من المستولين ليس في الولايات المتحدة فحسب بل في أوريا الغربية وأمريكا اللاتينية وعدد قليل من دول آسيا (الصناعية) مثل اليابان، كوريا الجنوبية، سنغافورة، تايوان وعدد ضئيل من دول العالم الثالث ذات الوزن العسكرى الضاص في العالم منثل (إسرائيل) أو الوزن السكاني والإستراتيجي مثل مصر والهند والعراق والبرازيل والأرجنتيس.

وخلافا لما يدل عليه اسم النشرة فإنها ليست مجرد نشرة، بل إنها مؤسسة خاصة للمخابرات تجمع المعلومات المختلفة الهامة لحساب المخابرات الرسمية في كل هدده الدول وغيرها حيث ترجد لها فروع تنظيمية تخضع لعمليات وخطط، ويكفى أن يكسون مركزها فى واشنطن ومركز اخسر كبيس فى مدينة بون بالمانيا الغربية، وتمثل النشرة الحصيلة (القابلة للنشر) من بين المسئولين فى الدول المختلفة مما تجمعه هذه المكاتب أو الفروع من معلومات تغطى المجالات الدبلوماسية العسكرية والاقتصادية والمالية والمشخصية كافة.

وثمة حقيقة أخرى عن هذه النشرة هي أن مشتركيها يدف على السدولارات في صروة يدف على السدولارات في صروة الشتراكات.. ويدفعون مبالغ أكبر كثيراً مقابل الحصول على تقارير مفصلة إذا بدا لهم أن فيما هو منشور أمورا تهمهم وتستدعي إنفاق مئات الآلاف أو ملايين الدولارات للاطلاع على النشرة كاملة.

وفى السنوات الأخيرة كانت المخابرات المركزية الأمريكية قد تحولت من زبون يشترى عدداً من النشرات إلى (شريك) للمخابرات التنفيذية عندما تبين لمدير المخابرات الأمريكية المتوفى بجلطة دماغية [وليام كيسى] أن المشرفين على إصدار النشرة (يعرفون أكثر مما تعرف المخابرات الأمريكية) ولهذا شاركت المخابسات الأمريكية في إصدار النشرة وأصبح من المعتاد أن تعقد اجتماعات سرية النشارة وأصبح من المعتاد أن تعقد اجتماعات سرية بيان المسئوليان في المخابسات الأمريكية الرسامية (المخابسات التنفيذية) لتبادل المعلومات وتوثيق معلومات

الطرفين عن طريق مضاهاة ما يحصل عليه كل منهما بواسائله الخاصية.

ويسود الشعور في أوساط المخابرات الأمسريكية بأن القطاع الخاص في مجال المخابرات كما في المجالات الأخرى في الحياة الأمريكية لديه فرصة أكبر لآداء أعساله بنجاح على نطاق أوسع من القطاع الخاص ويعزى هذا الرأى إلى اتساع نطاق العلاقات التي تقيمها فروع المخابرات التنفيذية في داخل الولايات المتحدة والدول ذات الأهمية الاستخبارية والأمنية الخاصة.

وفى الوقت نفسه الذى اتسع فيه مجال التعاون والتنسيق بين أجهاز المضابرات الأمريكية الرسمية وهذا الجهاز الاستخباراتى الضاص يلاحظ أن المضابرات التنفيذية بدأت توجه اهتماماً خاصاً لمنطقة الشرق الأوسط مع التركيز على أمن النظم الموالية للولايات المتحدة في المنطقة وعلى قضايا الصراع العربي الإسرائيلي والحرب العراقية الإيرانية قبل التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار في آل ١٩٨٨.

ومنذ فترة بدأت المجموعة الاستخبارية نفسها تصدر نشرة نصف

شهرية من المانيا الغربية تحت عنوان ميدل إيست منيتوره (رصد الشرق الأوسط) وهي من حيث الحجم لا تزيد عن أربع صفحات صغيرة.. لكن المشتركين فيها يدفعون لها اشتراكاً يعادل ٥٠٠٠ دولار.

ونحن نؤكد كباحثين في أدب المخابرات وعلمها أن أجهزة المخابرات التنفيذية ونشرة ميدل إيست مونيتور وغيرهما من النشرات المحدودة التوزيع التي تصدرها هذه المجموعة أفضل القنوات (لبث) المعلومات أو بالأحرى (لزرع) المعلومات التي تريد نقلها بطريقة غير مباشرة إلى المسئولين والقادة في دول كثيرة.... دون أن يظهر أن هذه المعلومات منقولة عن مصادر المخابرات الأمريكية الرسمية.

ونتيجة لهذا فإنه يحدث في بعض الأحيان أن يعد المسئولون في دول أخرى المخابرات الأمريكية ومن خلال برامج التعاون بين الولايات المتحدة وتلك الدول في مجالات المخابرات بمعلومات استمدوها من نشرات (المخابرات التنفيذية) وتكون النتيجة أن تجد المخابرات الأمريكية الرسمية أن (بضاعتها ترد إليها).

ولقد يبدو للوهلة الأولى أنه مثل هذا الموقف يسبب درجة أو نوعا من الإحباط لمسئولى المخابرات الأمريكية. وهذا غير صحيح لأنهم يأخذون منه دليلا على أن المخابرات الأجنبية تمدهم بهذه المعلومات (لاتخفى شيئاً) لكن لابد من التأكيد مع ذلك على أن هذه المجموعة الخاصة المخابرات لاتربطها علاقة خضوع كامل للمخابرات الرسمية إلا فيما يظهر الاتجاهات المتطرفة في كل منها الساعية إلى تحقيق سيطرة أمريكية كاملة في العالم والساعية إلى تدبر القوى والنظم الثورية المناهضة للولايات المتحدة وفيما عدا ذلك فإن (المخابرات التنفيذية) تعتبر نفسها في علاقة تنافسية مع القطاع الحكومي للمخابرات وهو لايقتصر على المخابرات المركزية إنما يشمل غيرها من وكالات المخابرات الأمنية والدفاعية وكذلك مكاتب المخابرات التابعة لوزارة الخابرات الأمنية والدفاعية وكذلك مكاتب المخابرات التابعة لوزارة الخارجية

ونعود بعد هذه النبذة المفصلة عن (المضابرات التنفيذية) إلى تدخل عدنان الخاشقجى سياسيا ومشروع (مارشال) للشرق الأوسط فاللقاء الذى أشرنا إليه فى البداية هو حديث خاص شيق أجراه مندوب المخابرات التنفيذية بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٨٨ مع الخاشقجى وتركز الحديث حول كامب ديڤيد ثم عاد ليؤكد على أن مشروع، «شيمون بيريز» عندما كان رئيساً لوزراء إسرائيل، مشروع جيد، وأخيراً فإنه يكتسب فى الفترة

الأخيرة الأخيرة صفة الوجه الخفى أو الوجه الآخر من مشروع شولتز للسلام في الشرق الأوسط.

وبطبيعة الحال فإن اختيار الخاشقجى للتحدث معه فى هذه النشرة بالذات وعن مشروع مارشال فى ترقيت لاحق لمشروع شولتز وسابق لانعقاد القمة الأمريكية السوڤيتية (فى حينه) أمر له أسبابه ودلالاته فقد كان الخاشقجى قد تحدث صراحة فى الفترة التى ضغطت فيها التحقيقات فى فضيحة (إيران جيت) على كثيرين ليتكلموا عن دوافعهم لان هدف الخاشقجى وهدف شركائه المستثمرين من الخوض فى الخطط الأمريكية الإسرائيلية بشأن إيران.. وصفقات الاسلحة (التأثير على العناصر المعدلة) هو أن يضمنوا الحصول على النصيب الأكبر من الاستثمارات فى أعمال إعادة البناء بعدما تم وقف الحرب العراقية الإيرانية فقد قال وقتها إن عيون المستثمرين الكبار فى الشرق الأوسط والخاشقجى على العراقيين والإيرانيين (لإعادة) بناء ما تهدم فى البلدين والخاشقجى على العراقيين والإيرانيين (لإعادة) بناء ما تهدم فى البلدين نتيجة لتلك الحرب الطويلة كما قال إن المتسفيد الأكبر من (تعويضات الحرب) فى كل الحروب هم عادة المستثمرون والمقاولون أمثاله م

من ناحية أخرى فإن تحقيقات (إيران جيت) كانت هى المناسبة التى كشفت للعالم ـ ربما لأول مرة بطريقة علنية ورسمية ـ أن عدنان الخاشقجى رجل الأعمال السعودي والذي يتمتع بثقة كبار المسئولين في

المملكة والقصر الملكى يجرى اتصالات مباشرة مع الإسرائيلين بل وأن له استثمارات في الكيان الصهيوني تقدر بملايين الدولارات من وارء الجماهير العربية.

والحقيقة أن اللقاء الذي أجراه معه مندوب نشرة استخبارات تنفيذية يلقى أضواء جديدة على دوره الجديد، بقدر ما يركز الأضواء على خفايا مشروع شولتز وزير الخارجية الأمريكي الذي يربط للمرة الأولى في التاريخ بين الحلول الاقتصادية للوضع في الشرق الأوسط والمشكلة الفلسطينية من المنظور الأمريكي وقد كشف هذا الجانب من مشروع شولتز في رسالة من واشنطن جاء فيها بالحرف الواحد: «يسود الاعتقاد في الدوائر الأمريكية بأن حماسة بيريز الخاصة لتحرك شولتز الجديد في المنطقة نابعة أصلاً عن اقتناعه بأنه يستند إلى فكرة هي في أساسها فكرته عن مشروع مارشال للشرق الأوسط».

وقد وجدنا أنه من المناسب جداً في هذا البحث أن ننقل ترجمة كاملة لحديث الخاشقجي الخاص والهام إلى قرائنا لأنه ليس متاحاً الاطلاع عليه إلا لدائرة ضيقة للغاية من المسئولين بسبب صراحة الخاشقجي غير العادية فيه. ومن ناحية أخرى لقطع الطريق على أي نفي من هنا أو هناك..

الحديث الهام للخاشقجي إلى نشرة الاستخبارات التنفيذية:

فيما يلى نص الحديث الذى أدلى به عدنان الخاشقجى إلى نشرة المخابرات التنفيذية التى يشار إليها اختصاراً بالحروف (اى. اى. ار) وهى الحروف الأولى الانجليزية لاسم النشرة.

● مراسل اى. اى. آر. سمعنا أنك لاتزال تعمل من أجل مشروع · مارشال للشرق الأوسط باعتباره أمراً ضرورياً لتسوية سلمية واقعية فى المنطقة فهل لك أن تخبرنا ببعض جوانب خلفية مشاركتك فى هذا المشروع الأمريكى...؟

الخاشقجى: حينما وضع الرئيس ريجان مشروعاً للسلام فى الشرق الأوسط تقدمت باقتراح بأن يكون مشروع مانشال جزءاً من مكونات مبادرة السلام. فأرسلت مذكرة إلى الرئيس ريجان اسميتها (تعديل لشروع ريجان) وقد كان من الواضح لى أن السبب الأوحد لدوام السلام بين إسرائيل ومصر هو المعونة التى يتلقيانها. وبالطبع فإن الولايات المتحدة لايمكن أن تكون المول الوحيد لمشروع مارشال للشرق الأوسط ككل. إنما ينبغى أن تسهم اليابان وأوربا والبلدان المنتجة للنفط فى مثل هذا الصندوق للتنمية. لأن المال يلعب دوراً فى مفاوضات السلام. والمنطق يقول: لماذا ينبغى أن تثق إسرائيل بالسلام مع الفلسطينيين؟ إن الليكود لايثق بالمستقبل وقد يكون تكتل العمل مستعدا للمقامرة على المستقبل. ولكن المرء يحتاج إلي حقيقة لكى توضع أمام كل الأطراف المشاركة.

- مراسل ای. ای. ار. : من ـ إلی جانب وزیر الخارجیة الإسرائیلی
   شیمون بیریز ـ یؤید حلا علی طریقة مشروع مارشال.
- . الخاشقجي: تذكرون حينما قدم الملك فهد في المغرب مشروعاً فإن جميع الدول العربية أيدت هذا القرار، حتى سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية وقد اعتقد الملك فهد أنه لابد من وجود مشروع مارشال ولكن الفكرة وضعت على الرف.
  - مراسل ای. ای. آر: مارأیك فی محاولة شولتز؟
- ـ الخاشقجى: إن شولتز يتحرك فى فراغ ولن يتم التوصل إلى نتائج من وراء ذلك. إنه مثير للسخرية، ويجعل الولايات المتحدة تبدو مثيرة للضحك فبعد الذى حدث فى بيروت أطلقوا على الولايات المتحدة وصف (نمر من ورق) والآن فإن الولايات المتحدة (تتحول) فعلا إلى نمر دبلوماسى من الورق.
- مراسل اى. اى. ار: يبدو أن ثمة نقطة رئيسية فى مشروع شولتز هى التوصل إلى اتفاق إقليمى مع الاتحاد السوفيتى، فماذا تعتقد بشأن إدخال السوفييت فى عملية السلام الشرق أوسطية؟
- الخاشقجى: ليست هناك حاجة لإدخال السوفييت. إن شولتز كان يمسك الحل بيده. فتركيا حليف واضح للولايات المتحدة وهي بلد قوى يحكمه رجال أذكياء. ويتعين على شولتز أن يضم معه فريقاً إقليميا

يشمل الأتراك والدول العربية المعتدلة وإسرائيل (هكذا يقولها الخاشقجى بصراحة) لكى يتشاور معهم وينبغى ضم اليابان وأوربا كجزء من برنامج المعونة. أما كل ما كان يفعله شولتز فإنه لإثارة حكام المنطقة فحسب.

- مراسل اى. اى. آر: لم تقدم وزارة الخارجية الأمريكية سبوى المساعدة الشفوية لمشروع مارشال وقد سمعت أنك تلقيت تأييداً حقيقيا للمشروع من بعض الشخصيات في البيت الأبيض والبنتاجون (وزارة الدفاع الأمريكية) فأى من صانعى السياسة هم الذين أيدوا مشروع مارشال؟
- الخاشقجى: حسنا الرئيس ريجان بنفسه كان مهتماً بالمشروع وكان اقرى مؤيد له ووليام كلارك (مستشار الرئيس ريجان للأمن القومى) كان من المؤيدين أيضاً أما نائبه روبرت ماكفرلين (الذى أصبح مستشارا للأمن القومى فيما بعد) فإنه كان ينصت فقط ولم يكن يتكلم عن المشروع. ومنذ ذلك الوقت اكتشفت أن ماكفرلين لايستطيع حتى أن يقرأ.
- ای. آر: وماذا عن کاسبر واینبرجر (وزیر الدفاع السابق)

الخاشقجى: بيريز يحبه وقد تحدثت إلى بيريز عن المشروع ووافق على أن يؤيده ولكن كان هناك قدر كبير من الالتباس حول كيفية وضع المشروع موضع التنفيذ.

- مراسل اى. اى. آر: لقد وقفت وزارة الخارجية بوجه المشروع
   وعرقاته فكيف يمكن وضعه موضع التنفيذ في رأيك؟
- الخاشقجى: هناك شيء اسمه الضغط الأمريكي المناسب في كواليس السلطة فلو أن الرئيس ريجان دعا اليابان وقال بأن الولايات المتحدة سترفض أن تفعل شيئاً إذا ما قطع النفط عن اليابان، فإن اليابانيين سيدقون الأبواب لكي يمولوا مشروع مارشال. هل تذكر الخطر (النفطي) عام ٢١٩٧٣ لقد اضطروا في باريس وروما إلى إطفاء الأنوار ويمكن أن يحدث هذا مرة أخرى، ما لم ينفذ مشروع مارشال.
  - مراسل اى. اى. آر: هل على علمكم لايزال بيريز يؤيد الفكرة؟
- الخاشعة على المحوال فإن المكان الذي ينبغي أن يبدأ منه المشروع ليس هو وعلى أي الأحوال فإن المكان الذي ينبغي أن يبدأ منه المشروع ليس هو مكان بيريز. إنما ينبغي أن يأتي من الولايات المتحدة. لقد كان بيريز واحداً من الأطفال. فإذا بدأ المسروع من (دادي) يقصد من الأب وليس من واحد من الأطفال فإن الجميع سينصتون.. وإذا لم يتبن حل المشكلة الفلسطينية فإن هذا يعني أن (شارون) سيحكم إسرائيل كما يخطط للحكم وإذا حدث فإن الفلسطينيين سيتم تهجيرهم (مرة ثانية).

- مراسل اى. اى. ار: إنك تعرف أن القوات الإسرائيلية أبلغت شامير أنه سيكون من قبيل الحماقة أن يحاول طرد الفلسطينيين وقالوا له إن الطريقة الوحيدة لتنفيذ ذلك ستكون بالسيطرة على الضفة الشرقية للأردن. وسيعنى هذا إمكان وقوع حرب مع سوريا وحتى مع مصر كامب ديفيد. وأذن فمن التعقل أن البعض لايزال باقيا في إسرائيل كما تمثل في موقف القوات الاسرائيلية الأنف الذكر؟
- الخاشقجى: سيدوم هذا التعقل فقط مادام شارون بعيدا عن وزارة الدفاع وينبغى أن يؤدى شولتز عمله سريعاً وإلا فإن شارون سياتى قبل حلول عام ١٩٩٠ (ويقفز على ظهر السلطة في إسرائيل لأول مرة بالرصاص) لذلك ينبغى على السعوديين والدول العربية المعتدلة والجميع أن يشاركوا في عملية السلام حيث حاول شولتز أن يجمع هيئة سرية تضم الأتراك والعرب والإسرائيليين ويمكن للولايات المتحدة أن تلعب دور الوسيط فتسال كلاً منهم عن الحلول التي يتطلع إليها (ولكن بدون المال فإن أي خطة لن تفلح).
- مراسل ای. ای. آر: بخلاف السعودیین ما هو مقدار التأیید الذی
   لاتزال تحظی به فکرة مشروع مارشال فی رأیك بین العرب الآخرین؟
- ـ الخاشقجى: إننى أواجه مشكلة: فلأننى أعلنت صراحة تأييدى لبيريز، لايريد كثيرون من العرب أن يشتركوا معى فى شىء وسيكون من

الصعب كسب تأييد عربى مالم يكن مشروع مارشال مصحوبا بمبادرة الصعب كسب تأييد عربى مالم يكن مشروع مارشال مصحوبا بمبادرة

ويعد: هذا ماقاله عدنان الخاشقجي بالنص دون حذف أو تعديل أو إضافة: وهو لايحتاج إلى تعليق. ونحن في هذا الكتاب نعرف (مسبقاً) أن الحذرين من المستولين العسرب سيقولون أن الخاشقجي لايتحدث باسمهم.. إنه يتحدث ممثلا لنفسه فقط لكن دلائل كثيرة في الحديث ويعيدا عن الحديث تؤكد أن الخاشقجي يلعب دورا لايستهان به لايقتصر على نقل الأفكار من البيت الأبيض وتل أبيب وبعض العرب فهو في المحل الأول (رجل أعمال سعودي) وعينه على الاستثمار والأرباح فقط. وبالمناسبة فإن تقديرات المصادر الأمريكية . بما فيها المخابرات التنفيذية (موضوع البحث) والدوائر المالية تقول إن عدنان الخاشقجي يقف على حافة الإفلاس إن لم يكن قد سقط في هاوية الإفلاس فعلاً، كما سيجيء في نهاية هذا البحث عنه، وكما يكون قد وصل إليه بطبيعة الحال. لأنه كان يقول عن مشروع مارشال إنه قارب النجاة بالنسبة إليه لابد من الصعود عليه أما أن يكون لايزال عائما أو طافياً على السطح (مالياً) على الرغم من التقديرات عن إفلاسه فهناك تكهن أو استنتاج آخر بأن هناك (من) سيعومه ماليا وسياسيا ليستمر في آداء دوره الذي يسمح بالتبرؤ والتنصل من كل ما يقول ومن كل مايفعل.. كلما لزم الأمر.

والمهم أن إجراء هذا الحديث مع الخاشقجى ومما قاله يشير إلى أنه يلعب الآن أخطر أدواره بعد دوره السابق كممول وسمسار بين الأمريكيين والإسرائيليين لصفقات الأسلحة السرية التي كان الهدف منها فتح القنوات مع بعض العناصر الإيرانية المعتدلة وإذا كانت قضية إيران جيت قد أصبحت.. تقريباً بمثابة تاريخ بعد كل التطورات التي جرت فإن الاتصالات السرية التي يشارك بها الخاشقجي الآن تحت شعار (مشروع مارشال للسلام في الشرق الأوسط) تتعلق بخطط الأمريكيين والإسرائيليين للمستقبل.

من المعروف أنه في إيران جيت كان دور الخاشقجي أن يكون «عميلا» للإسرائيليين قبل غيرهم على حد تعبيرجيين هنتر في كتابه (إيران جيت الحلقة الإسرائيلية).

ومن واقع حديثه يبدو أن دوره في مشروع مارشال للشرق الأوسط ولنقل من عندنا مشروع مارشال جيت لايختلف كثيراً عن مشاريعه الجريئة السابقة.

بعد هذا العرض عن تصريح الضاشقجى إلى نشرة المضابرات التنفيذية واشتراكه الفعلى في مشروع مارشال للشرق الأوسط ونفيه بعد ذلك وهذا ما توقعناه منه فليست هذه المرة الأولى التي يتهم فيها بالتعامل مع إسرائيل وليست هذه المرة الأولى التي يسارع فيها إلى نفي هذه

التهمة عنه. ولكن التهمة الأخيرة هي قيامه بدور الرسيط بين امريكا وإسرائيل وإيران في بيع ونقل الأسلحة إلى إيران بما عرف باسم إيران جيت هي تهمة من العيار الثقيل لم يخفف من وقعها نفيه الذي نشر في مجلة اسبانية مأجورة وقد كان من المكن أن يكون النفي كافيا لتكذيب ما نشرته مجلة التايم الأمريكية والذي لم يتعد بضعة أشهر فيها عرض لدوره في الصفقة.

ولكن الذى نشرته صحيفة الأوبزرفر اللندنية والذى جاء بعد النفى بأيام يحتاج لأكبر من نفى وأكثر من تكذيب فإما أن تكون معلومات الأوبزرفر التى نشرت فى مكان بارز من الصفحة الأولى صحيحة وتلك مصيبة المصائب لانها مدعومة بالتواريخ والأرقام ومكان الاجتماع وتفاصيل كاملة، وإما أن تكون كاذبة وعندها على الخاشقجى أن يسارع فورا (إن لم يكن قد فعل) إلى إقامة دعوى قضائية على الصحيفة المنكورة يطالبها بالتكذيب فى مكان النشر حسب الأصول الصحفية بعطل وضرر لايقل عن قيمة العمولة التى قالت الصحيفة أنه قبضها مقابل الصفقة والتى بلغت ثلاثة ملايين جنيه استرلينى فقط لاغير. أما أن تبقى القصة عائمة غامضة وأن تصبح حديث الدنيا والناس وبدون إيضاح فهذا لايجوز لأننا نخاف أنه إذا ثبت ارتكابه لهذه الخطيئة الخطيئة

فسيصل رذاذها إلى الجميع لأن الخاشقجي لايمثل سوى نفسه فهو حتما لايمثل دولته التي كانت أكثر الناس غضبا على ما قيل في هذا الموضوع وهو لايمثل أحدا من العرب الذين صدموا مما قيل إلى حد الذهول. وهو إذا قام بالصفقة فمن المعيب أن تفسر أنها من باب فتح الجسور بين العرب والكيان الصهيوني والتفسير الوحيد والبسيط أنها تسعى لجمع المال والكسب السريع ولكنه سعى مرفوض لأنه على حساب الأمة العربية وتاريخها وعلى صاحب العلاقة أن يثبت وعمليا هذه المرة أنه فعلا مخلص (لقوميته العربية) كما ذكر في نفيه بالصحيفة الأسبانية (سابقاً).

الخاشقجى بالنسبة لنا «بحث» فى هذا الكتاب نقدمه للقراء، وهو حر فى ان يتصرف كما يشاء ويعيش كما يشاء، لانتدخل فى حياة الناس الخاصة ولا فى أعمالهم ولكن عندما يصل هذا التصرف إلى «الخط الأحمر» أى إلى أى موضوع أو صفقة أو اتصال له علاقة بإسرائيل من قريب أو بعيد فهذا لانستطيع السكوت عنه ولا«تبريره» مهما كانت المبررات وهذا ما فعلته وسافعله مع كل المتصلين العرب بالكيان الصهيونى سواء كانوا سياسيين، أم كتابا وصحفيين أم هواة شهرة، مع العدو الإسرائيلي إلى أن يعلم الوعى العربى بأن الاتصال بإسرائيل ليس هفوة ولا خطأ ولاخطيئة.. بل هو أخطر من ذلك بكثير ومصرع السادات

على يد الراحل خالد اسلامبولى خير دليل على هذا رغم أنه كأن السادات - قبل مصرعه - حراسة قوية ومشددة باعتباره رئيس دولة عربية كبرى فهل أنقذته الحراسة من مصير من يتعاون مع العدو الصهيوني..؟

«أزمة عدنان»

لكل إنسان على وجه الأرض نهاية، مهما علا، ومهما ارتفع، ومهما أصباب من العظمة ويظهر أن الخاشقجى أخذ يقترب من بداية النهاية إلاإذا جرى تعويمه كما جاء في هذا الفصل. وهذه نماذج من الأخبار عن الخاشقجى وهى التى سميناها «بداية النهاية» وهى:

بيدو أن الانقلاب الذي وقع في جزر سيشل وأطاح بحكومة دجيمس مانشام، وجاء إلى السلطة في الجزيرة بحكومة يسارية، قد ألحق الضرر بمشاريع ضخمة كان المليونير السعودي عدنان الخاشقجي قد استثمر فيها أموالاً ضخمة، وكان الخاشقجي قد اشترى مساحات كبيرة من الأراضي ليقيم عليها فنادق سياحية، وعمارات سكنية قريبا من العاصمة فيكتوريا، غير أن انهيار حكم المستر مانشام، الذي كانت تربطه بالخاشقجي علاقات عديدة وضع مصير هذه المشاريع كلها في مهب الربح. وهذه القصة هي أول إسفين في أعمال الخاشقجي وابتداء خسارته.

- الحكومة السودانية تصادر مليون فدان يملكها الخاشقجي: -

نشر في هذا البحث عن الخاشقجي أنه منح امتيازات واسعة في السودان للتنقيب عن النفط والثروات الطبيعية الأخرى الكثيرة في السودان، على أن يحصل على نصف العائدات وهو في ذلك يمثل أيضاً عدداً من الشركات الأمريكية التي شكلت كونسرتيوما سريا فيما بينها، بينما كان الخاشقجي قد استكمل كل الاتصالات الخاصة بإقامة كونسرتيوم أمين لحماية العمليات الاقتصادية الجديدة، بحيث قيل أن أجهزة المخابرات هي التي تتولى التنقيب عن المعادن في السودان وبالطبع فإن للمضابرات الإسرائيلية «الموساد» دوراً هاماً في هذه وبالطبع فإن للمضابرات الإسرائيلية «الموساد» دوراً هاماً في هذه الشاريع الاقتصادية العملاقة. ولكن وزير الزراعة السوداني عمر نور الدايم أعلن في ٨٩ أن الحكومة السودانية «صادرت» من الخاشقجي مليون فدان وقال الوزير في حديثه أمام الجمعية التأسيسية «البرلمان السوداني»: أن الرئيس جعفر النميري قد منح هذه الأراضي وكل مواردها الطبيعية والحيوانية لشركة الخاشقجي المعروفة باسم ترياد.

وأوضح الوزير أن الخاشقجى لم يستعمل الأرض «أى يستثمرها» ولكنه استخدمها كورقة مساومة مع الشركات الأمريكية دون أن يشير إلى أى تفاصيل أخرى.

وبسبب الأزمة عرض للبيع في ميناء انتيب الفرنسي اليخت «نبيلة» الذي يملكه رجل الأعمال السعودي المعروف عدنان الخاشقجي بسعر ٣٥ مليون دولار..

وكان أحد دائنى الخاشقجى الذى كان يصف نفسه «أى الخاشقجى» يرما بأنه أغنى رجل فى العالم قد رفع عليه دعرى، واتهمه بعدم دفع دين مستحق عليه. مما تسبب فى إعلان شركة من شركات الخاشقجى للاستثمار فى الولايات المتحدة إفلاسها لحمايتها من الدائنين.

وقال سمسار اليخوت «بيتر أنسول» أن اليخت «نبيلة» الذي يعد من اكبر اليخوت في العالم يبلغ طوله ٨٦ متراً ويضم ١١ جناحاً، وقاعة للرقص وغرفة للعمليات الجراحية ومهبطاً لطائرات الهليكوبتر، وسطحاً خاصا مكشوفا لإقامة الحفلات على الطراز الشرقى التي يقدم فيها اللحومات المشوية. وأضاف بيتر السمسار أن مبلغ ٣٥ مليون دولار يعتبر ثمناً معقولاً جداً حيث لا يمثل إلا جزءاً من تكاليف اليخت الذي بناه الخاشقجي لنفسه منذ سبع سنوات.

● الخاشقجى يقدم عارضات الأزياء لضيوفه من الأثرياء العرب:عرضت على محكمة جنايات «نيس» فى فرنسا قضية دعارة راقية كان
مسرحها منطقة الكوت دازور وامتدت أحداثها حقبة من الزمن ويلغ عدد
المتهمين فيها عشرة من النساء والرجال كانت تقودهم امرأة فى الحادية
والأربعين من عمرها تدعى «ميراى جريفون»، كانت تمارس نشاطها غير
المشروع تحت غطاء وكالة لعارضات الأزياء الجميلات أقامتها فى فيللا
قريبة من موناكو. وكانت هذه السيدة تقوم بتقديم الفتيات الجميلات

والشقراوات على وجه الخصوص إلى طلاب اللذة العابرة من الأثرياء والأمراء العرب ورجال الأعمال والمليونيرات الأجانب الذين لايترددون في دفع عشرة الاف فرنك فرنسى «نظير قضاء ليلة حمراء في أحضان إحدى العارضات الوهميات».

وذكرت الأنباء أن المتهمين الثانى والثالث هما لبنانى يدعى عدم وذكرت الأنباء أن المتهمين الثانى والثالث هما لبنان الخاشعجى عدم والمسكرتير الخاص للمليونير عدنان الخاشعجى وفرنسى يدعى موديس هامون يعمل في العلاقات العامة بالحقل السينمائي وتهمتهما «تزويد» زعيمة الشبكة ميراي باحتياجاتها من الفتيات.

أما العميل الأول لهذه الشبكة فهو الخاشقجى «نفسه» والذى يذكره المتهمون تحت اسم الكابتن. وتبين من اعترافات المتهمين وأقوال الشهود أن هذه الوكالة كانت تتميز بكثرة اتصالاتها وبقدرتها على تلبية طلبات الزبائن في أية ساعة من ساعات النهار أو الليل. وكانت مدام ميراى إرضاء لأهم زبائنها من الأمراء والعرب تدقق كل الدقة في اختيار فتياتها الشقراوات على أن يكن رائعات الجمال جذابات للرجال مغريات بكل معنى الكلمة دون الرابعة والعشرين من العمر والطول المطلوب (١٧٠سم) على الأقل، وكانت وسيلتها في استجلابهن هي الإعلانات في الصحف أو عن طريق علاقاتها في الكوت دازور في المقام الأول ثم في الخارج من

المانيا أو النمسا أو السويد أو الدانمارك حيث يتواجد الكثير من النساء الشقراوات يقبلن العمل والسفر لأى بلد وبأية شروط.

وقد اعترفت مدام ميراى بأنها استخدمت في شبكتها رجالا واشخاصا من الجنس الثالث ولكنها أنكرت بأنها استعانت في الدعارة بعناصر لم تبلغ سن الرشد. وذكرت المتهمة أن عمولتها كانت ٤٠٪ وأن الأحوال كانت تزدهر بصفة خاصة أيام المهرجانات والمسابقات الرياضية في الكرت دازور أما عن عملية توفير البضاعة من «النساء» فقد ذكرت أنها كانت حريصة على جلب وجوه جديدة بشكل متواصل إرضاء للأمراء والأثرياء العرب الذين يحضرهم الخاشقجي أو يرسلهم لها مزودين بكلمة السر «الكابتن» وقد دافع المتهم اللبناني - ع - خواجة السكرتير الخاص للخاشقجي ببطلان التهمة الموجودة له، مؤكدا أنه لم يكن سوى «وسيطه لخدومه ومديره الخاشقجي ومجرد أداة منفذة لأوامره.

## ● قصة عدنان وتهريب العملة في اليونان:-

وخامسا من سلسلة بداية النهاية للخاشقجى «عدنان الخاشقجى يطلب اللحوء السياسى إلى اليونان، هذه ليست نكتة أبدا لكنها شائعة ترددت في اليونان وتناقلها الناس حيث قالوا أنه يفكر بطلب حق اللجوء السياسي إلى اليونان.

ولنعد إلى بداية القصة: في منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٨٨ صادرت سلطات الجمارك اليونانية مبلغ ١٦٠,٠٠٠ مائة وستون الف دولار من الخاشقجي لدى مغادرته الأراضي اليونانية، واحتجزته سلطات الجمارك بضع ساعات قبل أن تأتيها الأوامر من السلطات العليا بإطلاق سراحه والإذن له بمغادرة اليونان حالاً.

كان الخاشقجى قد وصل إلى اليونان على متن يخت خاص اسمه والخالدية، حيث ترقف هذا اليخت على شواطىء جزيرة كركرة... وقضى الخاشقجى بضعة أيام فى أجازة خاصة تخللتها أعمال ومهمات واتصالات تجارية لم يكشف النقاب عنها. وفى خلال هذه الأجازة قضى الخاشقجى ليلتين فى كازينو الجزيرة حتى الصباح حيث قامر فى هذا الكازينو بعشرات الألوف من الدولارات.

عند مغادرته باليخت اوقفته الضابطة الجمركية اليونانية حسب الأصول وتم تغتيش الحقائب فعثروا على المبلغ، وعندما سئثل البيك قال أنه جاء بالمبلغ معه لكنه «نسى» التصريح عنه فصودرت الدولارات، لأن القانون اليونانى يحظر إخراج العملات الأجنبية إذا لم يكن حاملها قد صرح عنها لدى دخوله اليونان، لأن كثيرا من المغامرين ومهربى المخدرات يلجاون لهذا الادعاء دائماً، والخاشقجي ليس محصناً ضد الشبهات..

اثناء توقيفه تردد أنه ربح هذا المبلغ في الكازينو الدولي بالجزيرة لكنه امتنع عن الاعتراف أو ذكر ذلك للجمارك حتى لاتلوك الصحف اليونانية والعالمية سمعته حول لعب القمار المحرم في السعودية وعلى أي حال فإن مصادرة هذا المبلغ من الملياردير الخاشقجي ليس كارثة بالتأكيد بالنسبة للايينه وإمكانياته الهائلة. لكن المشكلة الحقيقية أن السلطات اليونانية عندما ارقفته بتهمة تهريب أموال أجنبية «وجدت» أمامها مذكرة إلقاء تبض دولية صادرة عن الإنتربول ضد الخاشقجي بتهمة تهريب السلاح من أمريكا إلى إيران بما سمى «إيران جيت»، وكادت هذه القضية أن تطبح بريجان كما اطاحت فضبحة ووتر جيت بالرئيس نيكسون وأخيراً... اطلق سراح الخاشقجي فجأة وغادر المياه الدولية اليونانية بيخته «الخالدية» وقد تردد في الكواليس بأن الملياردير اليوناني «كوسكوتاس» الذي بدأت الصحف تتحدث عن نشاطاته المشبوهة «في حينه» كان وراء امر إطلاق سراح الخاشقجي والسماح له بمغادرة اليونان بدون تنفيذ مذكرة البوليس الدولي «الإنتريول» بالقبض عليه.

الملياردير كوسكوتاس الذي كان يملك بنك «كريتي» الذي أشهر إفلاسه بعد سلسلة فضائح طالت رئيس الوزراء اليوناني «باباندريوس» وابنه وزير التربية وثلاثة وزراء أخرين قيل أنهم تلقوا هدايا من المياردير كوسكوتاس.

عندما أعلن هذا البنك إفلاسه كان كوسكرتاس يقوم بعملية وتنظيف للأموال، القذرة الناتجة عن تجارة المخدرات والمهربات وحتى الآن لم يعلن أى شىء رسمى عن مسار التحقيق الذى جرى بخصوص نشاطات كوسكوتاس فالرجل محاط بحماية كبيرة توفرها له علاقاته الحميمة مع المسئولين لكن الصحافة تتحدث كثيرا عن المسألة وقد نشرت صورا لهذا الملياردير مع عدد كبير من رجال السياسة والمجتمع فى اليونان والملفت للنظر أن الأجنبى الوحيد الذى ظهر فى صور حفلات كوسكوتاس هو السفير السعودى فى أثينا الشيخ عبدالله الملحوق.

إذن ما هى العلاقة بين كوسكوتاس والخاشقجي؟.. ولماذا اشاع الخاشقجي بأنه سوف يطلب اللجوء السياسي إلى اليونان؟ هل ليتخذ له يدا لديهم؟.. نحن نفهم أو نعتقد بأن الخاشقجي ليس وليا من أولياء الله الصالحين ولم يكن راهباً قديساً في صومعة، ولم يكن إماماً في محراب، وأصلا هو نفسه لم يدع شيئا من هذا كله، لأنه عاش النقيضين فقد أضاء بالمصابيح البراقة النفوس البشرية وستر عهر مدعى المقامات وبعض ما يؤخذ عليه أنه طرح نفسه نجما للصحف والمجلات والمصورين والمسترزقين إلى حد ربما تجاوز الحد... لذلك عرفه الناس «خاشقجي الصحف والمجلات واليخوت والطائرات وحفلات الصخب) وبعض الذين

يسايرونه في هذا تنكروا لظهور نسائهم في الصور معه ومنذ مدة كانوا يسعون إلى لحس العمولات من بقايا موائده.

الخاشقجى اخطأ كثيراً عندما جمع الناس حوله «دون انتقاء» واخطأ عندما طرح نفسه عليهم بالحذر، واخطأ عندما خدم الأكبر منه بالاسرال ولا استفسار، واخطأ عندما خدم غيره ممن هم أكبر منه دون أن يحسب الحساب بأن الزنزانة ليست لن هم في موقع القرار، بل هي على قياس دنوى القلوب الطيبة» - وهو منهم - أخطأ الخاشقجي وهو الذكي، بشكل غير عادى أنه سمح لنفسه بأن يحجب غيره عن الزنزانة بل ويخلص الكثير من الوصول اليها دون أن يحسب حساب الإنقلاب البشرى وما يسمى دلعبة الأمم، وتآمر بعض أهل الحكم في الغرب والشرق سواء.

الخاشقجى ونحن نكتب هذه السطور عنه، موجود فى السجن وقد نسيه الناس وتناسى هو الكثيرين ولا تعرف من سيدافع عنه فى سويسرا أو الولايات المتحدة لأنه موقوف بمسائل عقارية ومتحفية وحسب وهو الموضوع المطروح اليوم وليس غيره. فإذا كانت مسائل الرئيس السابق للفلبين «فرديناند ماركوس» وزوجته وعقاراته فى الولايات المتحدة وتحفه الفنية هى القضية القضائية فإنه من السهل حلها بجزء بسيط من ملايين الخاشقجى أما إذا كانت القضية ذات علاقة بأنظمة وحكام وأجهزة وإدارات وتحقيقات ومخابرات تكشف عن تجاوزات وتسترات على كبراء

وعظماء ونبلاء فإن مشكلة الخاشقجى عندئذ تصبح مسألة من يستطيع أن يؤذى من، وتتحول إلى مسألة من يستطيع أن يصفى من؟ وتمر عبر مسألة هل يمكن التستر على هذا أو ذاك؟ وتنتهى إلى مسألة من يريد إلغاء من؟ حيثما الزنزانات تنتظر «حشواتها» من الزبائن الدسمة وحيثما نحن الباحثين ننتظر على المنعطف، مراقبين فإذا قيل أن في المسألة عمولات وتعاملات فهذا شيء من صميم التجارة وليس محصورا بهذا أو نلك من الأسماء، أما أذا قيل أن في المسألة تسترات وتشهيرات وتضحيات فعندئذ يجوز للخاشقجي ما جاز قبلا لغيره وما يجوز لكل من جلس على كرسي السلطة والسلطان.. بعد كل هذا هل كان لجوء من جلس على كرسي السلطة والسلطان.. بعد كل هذا هل كان لجوء الخاشيقيي، أما اللجوء المساسي.. فهذا غير معقول.. لكننا في زمن العجائب حيث أمست فهد أمور كثيرة تدخيل في إطار اللامعقول.

## الفصل الثاني

| جن السويسرى   | عدنان في الس  |
|---------------|---------------|
| م والفلبينيين | قصة الخاشقج   |
|               | عملية موسى    |
|               | ترحيل الفلاشا |

لقد اصبح عدنان الخاشقجى نزيل السجن فى العاصمة السويسرية..
ليس لأنه أساء إلى الأمن والنظام فى الدولة المضيافة.. بــل لأن وزارة
العدل السويسرية كانت «تنفذه مذكرة جلب أمريكية تدعى ارتكاب
الخاشقجى لمخالفات جرمية تتعلق بمشاكل فنية وعقارية ذات علاقة
بالتغيرات الفلبينية؟

واتهام عدنان ليس ابن البارحة فهو كان يعرف - ولا يزال - ما هو مسموح وما هو ممنوع البعض من تصرفه إنه كان يستحى ممارسة المنوع ضمن إطار المسموح كانت له هواية أو ريما عقدة نقص ادّت به إلى السماح لنفسه بأن يكبو بقدر ما تكبو افضل الجياد.. إن البعض مما بقال فيه لا يعجب محاميا ولا قاضيا ولا صديقا ولا شريكا والبعض الأخر مما يقال فيه هو مزايدة منافقين وكذابين، بل وكذلك قوادين.

واحد من افضل معارفه قال غلطة عدنان هي أنه أحاط نفسه بمن لا يريد أن يقول له كلمة لا.. وهذا يعني أن الخاشقجي أنزلق إلى وسط كثر فيه المنافقون والنشارون والمتزلفون والمداهنون.. والغريب أن الرجل كان حرا في قرارة نفسه يستحلي أن يكون في هذا الموقف «أي ينافق له من يعتبر نفسه كبيرا» ويقال عن هذا الأمر في دمشق - مسح جوخ - ويستحلي أن يكذب أمامه من يدعي بين الناس صدقا وتعاظما وأن ينسحق أمامه من ينظر إليه الناس نظرة إكبار واحترام.

الخاشقجى ربما كان افضل من أي عالم نفسانى ثروته كانت تسمح له بان يتصرف، نفوذه كان يسهل له أن يتلاعب بعقول وقلوب كانت تستهين بذاتها في سبيل ملء الجيوب.. ومن هذه الزاوية كان الخاشقجى دالدكتور والسيد النفساني المطاع والأستاذ الثرى الذي تنحني أمامه الهامات الكبار، كان يعرف أنه ليس بمقدوره أن يكون في هذا الوضع، لكنه استطاع أن يستهين بمن استهانوا بأنفسهم أمامه، ويبعض من المانوا كراماتهم على عتباته.

والمهم أن الرجل الأن في أزمة والذين أكلوا من خبره وشريوا على طاولاته «هريوا» والذين أيقظوه من نومه حتى يستعطوا منه شرعوا الأن ألسنتهم في ظهره وتخلوا عنه، رغم أنه ليس بحاجة لهم.. وهنا تبدأ المصيبة الإنسانية بل هنا تبدأ التجربة الحقيقية لما تعنيه قيمة بقية الناس خلال محن الأصدقاء.

لقد خسر الخاشقجى اكثر الأصدقاء الذين أخذوا حصتهم من ورائه بل وشبعوا ثم تنكروا له ودعوا بالكسر على اليد التى أغنتهم حيث ينطبق عليهم: «اتق شر من أحسنت إليه»، ويحسب عليهم ما قاله أبو الطيب المتنبى «يا فاعل الخير في غير أهله».. والأن والخاشقجي موضوع هذا البحث لأنه أصبح أسيرا يجب علينا، وإنصافا للرجل أن نقدم قصة توقيفه في سويسرا للقارى، الكريم أولا بأول حتى يقضى الله أمرا كان مقضيا.

## المؤامرة الأمريكية على عدنان الخاشقجي

يوم الإثنين ١٧ نيسان «أبريل» ١٩٨٩ الساعة الثانية عشرة ليلا بتوقيت سويسرا اتصل رئيس مكتب المخابرات الأمريكية في السفارة بجنيف هاتفيا بالسيد وزير العدل السويسرى وأبلغه عن وجود المليونير عدنان الخاشقجي في فندق دشنايستر هوف» في محدينة «برن» السويسرية وكان مسئول المخابرات والأمن في السفارة هو الموكل بمتابعة إجراءات إلقاء، القبض على الخاشقجي وتسليمه «لهم» أي للسلطات الأمريكية حسب اتفاقيات تبادل المطلوبين للقضاء بين البلدين وأعلمه أن مذكرة طلب توقيف الخاشقجي سترسل إلى الوزير في الصباح وهناك بتضح الحقد الأمريكي الأسود على الخاشقجي.

كانت معلومات السفارة الأمريكية في جنيف مستقاة من تقارير المخابرات الأمريكية ومكتب التحقيق الفيدرالي اللذين كانت عناصرهما ترصد حركات الخاشقجي في لندن ولكن منعا من إحراج الحكومة البريطانية لم تطلب السلطات الأمريكية من المضابرات البريطانية والانتلجانس سرفيس، ومن المباحث العامة البريطانية واسكتلنديارد، المساعدة على القبض على الخاشقجي انتظرت العناصر المرافقة للخاشقجي حتى انتقل إلى سويسرا وهي بلد يدعى الحياد ولكنها قد وقعت مع الولايات المتحدة اتفاقية لتبادل المطلوبين للمثول أمام العدالة... وقعت مع الولايات المتحدة اتفاقية لتبادل المطلوبين للمثول أمام العدالة...

يرم الثلاثاء ١٨ نيسان «ابريل» ١٩٨٩ الساعة الثامنة صباحا تسلم وزير العدل السويسرى مذكرة السفارة الأمريكية وبعدما تأكد أن المذكرة مطابقة لبنود الاتفاق الموقع بين سويسرا والولايات المتحدة، أعطى أوامره العدلية بإلقاء القبض على عدنان الخاشقجي وتوقيفه «احتياطيا» بغية تسليمه إلى السلطات الأمريكية ضمن مهلة «٦٠ يوما» تبدأ من تاريخ توقيفه الاحتياطي قانونا.

وفى الساعة الصادية عشرة دخلت مفرزة من المباحث الجنائية السويسرية إلى الفندق «شنايسترهوف» واقتادت الخاشقجى موقوفا إلى سجن «كابو - برن» حيث أدخل إلى غرفة مساحتها «١٢ قدما × ٦ أقدام» وفيها سرير صغير مع طاولة بجانب السرير وعليها راديو صغير هو صلته الوحيدة في العالم الخارجي أفهمه السرجنت السويسري (الرقيب) بعض واجباته بالسجن قبل أن يغلق عليه باب الغرفة النظيفة وأعلمه أيضا بأنه إذا أراد الحصول على جهاز تليفزيون عليه أن يدفع فرنكا سويسرا واحدا في اليوم وهو الرجل الذي كان شاغل الدنيا والإعلام خلال العشرين عاما الأخيرة وله القصور والطائرات واليخوت واعتاد على ترف العيش ومعاشرة الملوك والرؤساء والأمراء في العالم، أصبح نزيل غرفة في سجن كابو السويسري.

وإذا عدنا إلى حياته السابقة وجدنا أنه وقع ضحية مغالاته في حب

الظهور، كان من الذين يجاهرون بثرواتهم ومن الذين لا يخفون شيئا عن حياتهم العامة والخاصة والشخصية فكان عرضة لأخبار وتعليقات الصحف الكبرى والصغرى الجدية والمتزنة والثرثارة كانت حفلاته الصاخبة على يخته «نبيلة» وتنقلاته بطائرته البوينج الخاصة وأخبار قصوره وعماراته ومصروفه السنوى الذي بلغ ٧٠ مليون دولار وأخبار زواجه الأول من ثريا والثانى من الأسبانية ماتيلدا وصفقاته التجارية وشركاته الموزعة في أنحاء العالم كانت جميعها مسلاة للناس توقظ فيهم وازع الحقد عليه والغيرة منه لكنه كان من الذين يخفون صنيعهم الخير وأياديهم البيضاء مع الناس.

وقد تطول لاتحة الذين استفادوا منه ووصلوا اليوم إلى النجاح وكان الفضل في جمعهم الثروات الطائلة يعود له وحده وذكر ذلك حق علينا.. ومع هذا يوصف الخاشقجي بالمغامر، والمقامر والتأجر وزير النساء وصاحب صفقات صعبة ومستحيلة، لاعب في السياسة والنار لكنه أيضا خدم بلاده بتوسطه لها في بعض الصفقات العسكرية والمدنية، فوثق به الحكام وبايعهم فقريوه منهم، صادقهم وكان وفيا معهم، وأخيرا ها هي نتيجة كل ذلك سبجين في برن ومن ثم الولايات المتحدة وقد يدفع ثمنا باهظا نتيجة مساومة دولية عليه لأنه صار يعرف أكثر مما يجب، وإن هو حكى كل ما يعرفه سقطت رؤوس كثيرة متورطة في أمور سياسية على

مدى السنوات العشر الماضية إذن ظهر الأن أن المطلوب إسكاته أو اتهامه بما يسكته ويشهر به ويلغى مصداقية أى كلام يبوح به.

فجأة طرحت أجهزة معينة وأولها المخابرات الأمريكية الغبار عليه وتركته عرضة للاتهامات فأصدر الدعى العام في نيويورك رودلف غيلياني مذكرة اتهام بحقه وحق إميلدا وزوجها فرديناند ماركوس «رئيس الفلبين السابق» بتهمة الاختلاس والاحتيال والتزوير وهذه التهم في الولايات المتحدة إن صحت تقضى بسجن مرتكبها من خمس سنوات إلى 70 سنة.

بدأت واشنطن تتعقبه بهذه التهم وحتى الرئيس الفلبينى لولا مرضه أو ادعاؤه المرض لعومل نفس معاملة الضاشقجى رغم أنه كان رجل أمريكا ومخابراتها في بلده الفلبين، فانقلبوا عليه كما انقلبوا على الشاه محمد رضا بهلوى.

## قصة الخاشقجي والفلبينيين في عام ١٩٨٥

كان الخاشقجى صديقا للعائلة المالكة في إيران قبل الثورة الإسلامية التي قادها مرشدها الراحل أية الله الخمييني.. وكان بطبيعة الحال قد وطد علاقته هذه بواسطة زوجته السابقة المسلمة في حينه «ثريا الخاشقجي» حيث تعرف على الأميرة أشرف بهلوى شقيقة الشاه وهذه الأخيرة عرفته على سيدة الفلبين الأولى وقتئذ إميلدا ماركوس التي دعته

لزيارة الفلبين. وصل عدنان الخاشقجى بطائرته الخاصة البوينج إلى مطار مانيلا فاستقبل كالرؤساء وركب المرسيدس الرئاسية من قرب سلم الطائرة إلى قصر «مالاكانغ» حيث استقبل من قبل الرئيس الفلبينى وزوجته «صاحبة الدعوة» وأنزل في قصر الضيافة وقدرت نسبة الهدايا التي حملها بربع مليون دولار ومن وقتها بدأت الشراكة بين الرئيس ماركوس والخاشقجي.

في عام ١٩٨٠ حين هبط سعر النفط وبدأت امبراطورية الخاشقجي تتعرض لمصاعب السيولة المالية اتجه نحر الاتجار بالعقارات في الولايات المتحدة الأمريكية وعقد صفقات مع سلطان بروناي ومع جان كلود دوفالييه، وهذا الأخير يقيم الأن في منزل يملكه الخاشقجي جنوب فرنسا.

ومع صديقه الرئيس ماركوس الذى بدأ فى غفلة عن الجميع بتهريب ملايين الدولارات إلى خارج الفلبين واودعها فى مصارف أمريكية وسويسرية بتحريض ومشاركة من زوجته إميلدا حين شعر الاثنان بأن كرسى الحكم اخذ يهتز تحتهما كما شعرا بأن واشنطن «الوفية» تحاول تكرار ما فعلته مع الشاه.

فى عام ١٩٨٥ استدعت إميلدا الخاشقجى إلى قصر مالاكانغ وصارحته بحقيقة الاضطرابات السياسية في الغلبين وطلبت منه المساعدة لتأمين سيولة مالية تمكنها مع زوجها العيش فى المنفى دحين حصوله» وعرضت عليه شراء ٣١ لوحة زيتية لكبار الرسامين فى العالم منهم بيكاسو وسيزان ودوغا وفيرونيس وروبنز وذلك لقاء ١٠ ملايين دولار.. وافق الخاشقجى الذى لا يرد لها طلبا لأن وازعه فى حينه هو مساعدة الصديق وقت الضيق فدفع المبلغ وحصل على اللوحات.

هل كان الخاشقجى يعرف أن هذه اللوحات مسروقة أصلا من متحف متروبوليتان، في العاصمة مانيلا كما جاء في مذكرة الاتهام الصادرة بحقه من المدعى العام غيلياني؟

الله أعلم.

عل سأل الخاشقجي إميلدا ماركوس عن مالك اللوحات؟ أم أنه ظنها من ممتلكات الرئيس ماركوس الشخصية؟

إلى أن يعاد الخاشقجى إلى الولايات المتحدة ويكشف التحقيق حقيقة ما حدث فى قصر «مالاكانغ» فإن اتهام المدعى العام النيويوركى «غير ثابت قضائيا» ومن المذكور فى الاتهام الأمريكى: أنه فى ربيع عام ١٩٨٦ نقل الخاشقجى اللوحات المعنية بالاتهام إلى مدينة نيس فى فرنسا ومنها إلى إمارة موناكو حيث عكف على بيع قسم منها فى يخته الفخم «نبيلة» الذى ذكرنا فى هذا الموضوع أنه عرضه للبيع.

عام ١٩٨٧ وبعد تنسيق بناء على طلب المدعى العام النيويوركي بين

مكتب التحقيق الفيدرالى الأمريكى والشرطة الفرنسية داهمت عناصر من الشرطة اليخت «نبيلة» وبعد التحقيق مع الخاشقجى وإعلامه اتهام المدعى العام سلمهم تسع لوحات قدر ثمنها بمليونى دولار واللوحات المصادرة حملها معه عائدا إلى واشنطن مساعد المدعى العام «أدوين ميز» الذي كان في باريس يشارك في مؤتمر للإنتربول في حينه ولم تنته عند هذا الحد لاتحة الاتهامات التي على أساسها تطالب الحكومة الأمريكية مثول الخاشقجى أساسا أمام محاكمها.

المدعى العام رودولف غيليانى يسبوق اتهاما آخر هو دتزوير، قام به الخاشقجى في عملية شراء أربع بنايات في مدينة مانهاتن بالولايات المتحدة كان يملكها فرديناند ماركوس والاتهام يقول إن عقد الشراء يشير إلى أنه تم عام ١٩٨٥ أي قبل هروب فرديناند من بلاده، بينما تقول محكمة مانهاتن الفيدرالية أن العقد مزور، وأن الشراء قد تم عام ١٩٨٨ وليس ١٩٨٥ أثناء وجود ماركوس في الولايات المتحدة وأن الخاشقجى وفاء لصديقه ماركوس قد ساعده على تهريب الكثير من الأموال وألمتلكات ووضعها باسمه أي اسم الخاشقجي لمنع حكومة مانيلا من المطالبة باسترجاعها.. لذلك فإن من حق القضاء الأمريكي إحالة ماركوس والخاشقجي وسبعة آخرين معهم إلى المحاكمة بتهمة التزوير إضافة إلى المحاكمة بتهمة التزوير إضافة إلى المحاديكية بمبلغ ١٩٦٥ مليون دولار

لتغطية شراء البنايات الأربع.

وهنا يحضرنا سؤال: لماذا وفجأة اختار القضاء الأمريكي «الموجه» بين كل الذين تعامل معهم الرئيس المخلوع فرديناند ماركوس من تجار ورجال أعمال وسماسرة خلال حكمه التعسفى الطويل للفلبين «تعقب عدنان خاشقجى وحده؟» هل إن إنهاء الخاشقجى بالصورة التى رتبت له وانتهى إليها أولا في سويسرا بعد تجميع الاتهامات ضده.. والضغط على السلطات السويسرية لإظهاره كمجرم مطارد ومطلوب من العدالة بتوزيع صوره على الصحف ويجانب الصورة رقما من الأرقام أسوة بصور المجرمين هل ذلك يبعد بشهادة قد تقضى على كثيرين وتعيد فتح ملفات أغلقت لقضايا ما يزال الغموض يكتنفها؟ وخاصة قضية إيران حيث؟

سؤال أخر نسوقه في قضية الخاشقجي هذه: لماذا السكوت على علاقته المعروفة مع ديكتاتور «هاييتي» المخلوع جان كلود دوفالييه الذي ساقت الحكومة التي خلفته بحقه اتهامات كبرى بتهريب أموال الدولة على غرار التهم التي ساقتها حكومة الرئيسة كورازون أكينو رئيسة جمهورية الفلبين حاليا بحق فرديناند ماركوس مع العلم كما ذكرنا بأن رئيس هاييتي السابق مايزال يعيش من خيرات الخاشقجي وفي منزله الخاص في جنوب فرنسا وفوق كل ذلك فهو حتى الأن لايزال حائزا

على رضا حساية الباب العالى في واشتنطن «المضابرات الأمريكيه»؟

في أوائل عام ١٩٨٥ كان للخاشقجي علاقة غير محمودة مع دايران جيت» التي اعدها الكولونيل أوليفر نورث مع جون بواندكستر وروبرت ماكفرلين لبيع الأسلحة إلى إيران لقاء إطلاق بعض الرهائن الأمريكيين في بيروت وقد اسهم الخاشقجي بمبلغ ستة ملايين دولار استدانه من رجل اعمال كندي وعندما فشلت الصفقة خسر الخاشقجي المبلغ وبدأ يطالب المخابرات الأمريكية ومكتب التحقيق الفيدرالي بإعادة المبلغ لأنهما أعطياه الضوء الأخضر لدى البدء في العملية وهدد بكشف تفاصيل الصفقة مع إيران إذا لم تقم المخابرات الأمريكية وشريكها «مكتب التحقيق الفيدرالي وشريكها «مكتب التحقيق الفيدرالي» في توريط الخاشقجي بإعادة المبلغ إلى رجل الأعمال الكندي مع الفوائد المترتبة حتى موعد السداد.

رفع الأمر إلى وليام كايسى رئيس المخابرات الأمريكية فى حينه الذى توفى فيما بعد بجلطة دماغية، وفى تاريخ ٧ تشرين الثانى «نوفمبر» ١٩٨٨ وقبل أن يتمكن كايسى من تأمين المبلغ افتضح أمر الصفقة، ونشرت الصحف تفاصيلها وعرف البيت الأبيض بالفضيحة ولولا جرأة المئل الرئيس السابق ريجان للحق بنيكسون الذى ذهب ضحية «ووترجيت» لكن التحقيقات طالت رؤوس الكثيرين مع إحالة نورث

وبواندكستر وماكفارلين إلى المحاكمة عند ذلك فقط وجد الخاشقجي نفسه بدون حماية أو سند.

وقد اعتبرت المخابرات الأمريكية فيما بعد أن الخاشقجي قام بالضغط عليها وهدد وتوعد بنشر ما خفى من تفاصيل «إيران جيت» ومن المعلوم للقاصى والدانى أن أى مخابرات في العالم «لا تهدد» ومع ذلك ازداد الخرف أن يطلب الخاشقجي للشهادة أمام المحكمة فيجدها فرصة ليدلى بما لديه مما يهدد ريجان والرئيس بوش وغيرهما من المستولين «الرجل الذي يعرف كثيرا، وبإبعاده لكي تمر محاكمة أوليفر نورث بدون مفاجأت ومنغصات فيصدر الحكم على الكولونيل السابق وتطوى صفحة من منفحات الفضيحة ولر إلى حين «ريثما» يتمكن الرئيس الجديد بوش من ترتيب الأمور والمضارج وليس أدل على ذلك مما قاله مايلز كوبلاند الرئيس السابق لقسم الشرق الأدنى في المخابرات الأمريكية «إن عدنان الخاشقجي يمكنه إحراج الحكومة الأمريكية إذا ما وصل إلى منطقة الشهادة في المحكمة لأنى سمعته يقول إذا كنت قد ساعدت رئيس هاييتي السابق جان كلود دوفالييه وفرديناند ماركوس رئيس الفلبين السابق وغيرهما أظن أن ذلك يجب أن يلقى عندكم «عند المضابرات» كل تقدير لأنهم جميعا من رجالكم أو المحسوبين عليكم».

وأخيرا.. نعود إلى الخاشقجي العظيم القابع في غرفته في سجن

كابو - برن وقد رضى أن يستأجر تلفازا بفرنك سويسرى يوميا فنجده يعيش نفس عيشته خارج السجن على الأقل من جهة الطعام والشراب والفرش، حيث كان ملكا غير متوج فى سبجنه فكان يأتيه الطعام من الفندق بشرف بنفسه على إعداد الطعام وإرساله له فى أوان من الفضة مدير حساباته نفسه ومع أنه ممن ذكرناهم وقد تنكروا له ولا يستبعد أن يعقد صفقة جديدة أو على الأقل يخطط لها أثناء فترة صفاء ذهنه فى السجن.

هنا تركناه ينتظر المجهول.. هل يطلق من سجنه في سويسرا؟ هل تتم تمثيلية نقله إلى الولايات المتحدة سجينا؟

الأيام ستجيب ونحن ننتظر ونقول: لقد كان الخاشقجي مادة دسمة وهيئة للأقلام وخبرا مميزا ومثيرا وشيقا تتناقله وسائل الإعلام ولكن.. غدر الزمان.. ودالزمان غدار مالوش خِل ولا صاحب، كما كان يتغنى المطرب الراحل محمد عبد المطلب.

وقد صبح ما توقعناه فقد وصل الخاشقجى بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٩٨٩ إلى مطار نيويورك الدولى، ولدى نزوله من الطائرة كان يبتسم للصحفيين رغم وضع يديه فى قيد بوليسى حديدى «الكلبشة» واقتياده من قبل ضابطين من عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالى عبر منطقة تفتيش فى صالة الوصول إلى نيويورك بعد أن أمضى كما ذكرنا حوالى الثلاثة

اشهر في السجن السويسرى حيث تم اعتقاله بناء على طلب وملاحقة مكتب التحقيق الفيدرالي.. وقد سافر الخاشقجي في الدرجة الأولى وعلى حسابه الشخصى على طائرة تابعة لشركة «سويس إير» المتجهة إلى مطار كيندى الدولى، حيث وصل بعد ساعات فقط من تخليه عن معارضته لقرار تسليمه للولايات المتحدة.

أعلن الخاشقجي في الجلسة الأولى المستعجلة التي عقدتها المحكمة الفيدرالية الأمريكية بعد وصوله من سويسرا «أنه برى» مما نسب إليه» إلا أن رئيس المحكمة القاضى جون كينان «أصدر أمره» بمتابعة احتجازه ورفض الإفراج عنه بكفالة انتظارا لجلسة استماع واستجواب حدد لها موعدا في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٩ كما رفض رئيس المحكمة الجزئية طلبا قدمه روبرت مورفيلو محامي الخاشقجي بأن تعقد المحكمة جلسة لمحاكمة موكله الخاشقجي «منفصلة» عن محاكمة إميلدا ماركوس زوجة الرئيس الفلبيني السابق فرديناند ماركوس وأكد المحامي أن موكله لن يفر من الفلبيني السابق فرديناند ماركوس وأكد المحامي أن موكله لن يفر من الولايات المتحدة لأنه يريد مواجهة القضية وهو واثق من أنه سيبرأ من التهم الموجهة إليه، لكن القاضي أرجأ اتخاذ قرار حول الإفراج بالكفالة..

ولدى إعادة فتح الجلسة بتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٩٨٩ وافق الأمريكي الاتحادي جون كينان نفسه على الإفراج عنه بكفالة عشرة ملايين دولار

إلا أن ممثل الادعاء أعلن فورا أنه سيستأنف الحكم في محاولة لإبقاء المليونير الخاشقجي داخل السجن الأمريكي.. بعد دقائق من صدور الحكم بإخراج الخاشقجي بكفالة مالية كبيرة لا تقدر إلا لتجار المخدرات الكبار قدم ممثل الادعاء تشارلز لابيل مذكرة قانونية باستئناف القرار القاضي بإطلاق سراح عدنان خاشقجي لقاء كفالة لأنه يدعى وهذا من صفاته بأن الخاشقجي قد «يهرب» من الولايات المتحدة إذا أفرج عنه بكفالة مهما كانت باهظة.

ومن جهة ثانية، والقانون للجميع، فقد سارع محامو الخاشقجى لاستكمال الأوراق الضرورية للإفراج عن موكلهم.. محكمة الاستئناف الدنية درفضت، الطعن المقدم من الادعاء العام وهنا يتضح لنا أن دمحاكم الاستئناف، هي رحمة حقيقية في كل العالم لأن محكمة الاستئناف المدنية الأمريكية في مدينة نيويورك هي التي اطلعت على الوثائق الأتية من وكلاء الخاشقجي:

- ۱ ـ وثائق عن امتلاکه شرکات ومکاتب قیمتها ۷۱۲,۸۷۱ ملیون دولار.
  - ٢ ـ قيمة سياراته ومركباته ٥٠٠,٠٠٠ ألف دولار.
  - ٣ مبلغ أمواله النقدية في البنوك تبلغ ٦٤٣,٧٤٦ ألف دولار.
  - ٤ ـ الأموال الحقيقية السائلة الموجودة بين يديه خمسة ملايين دولار.

## العودة إلى الحرية والعز

وأخيرا كما يقال «باب السجن لا يغلق على أحد نهائيا، فقد استبدل المليونير الذى بقى اسمه المليونير عدنان الخاشقجي زنزانته الأمريكية البشعة بشقة فأخرة من شقق مدينة نيويورك وذلك بعد أن قام شقيقاه بدفع الكفالة بعد صدور رفض الاستئناف لطعن الادعاء وذلك بموجب شيكين قيدا لصالح خزينة وزارة العدل الأمريكية كل شيك بقيمة خمسة مسلابين دولار.. وكان بانتظاره أمام مبنى السجن عشرات الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء الذين سألوه عن شعوره فقال لهم وهو يبتسم «إني بريء وواثق بالنظام القضائي في الولايات المتحدة» ثم أسرع وركب سيارته الكاديلاك الفضية الفارهة متجها إلى شقته العامرة الكائنة في الشارع الخامس الأنيق بحي مانهاتن ليستحم وينفض عنه غبار السجن القسرى وعناءه.. ويعنى بثقته بالقضاء الأمريكي بفك السوار الألكتروني الذي وضع في رجله اليسري، هذ السوار الذي كان من خيرات الادعاء العام الأمريكي المشحون ضده وهكذا أصبح الخاشقجي طليقا بعد دفع الكفالة إلى أن تجرى محاكمته مع إيميلدا ماركوس زوجة رئيس الفلبين السابق بتاريخ ٣١ أذار دمارس» ١٩٩٠ ويقدر الخبراء القانونيون أن المحاكمة ستستغرق ما بين شبهرين إلى ثلاثة أشبهر.. وكسانت نفس المحكمة قد الغت طلب حضور الرئيس الفلبيني ماركوس لإثبات مرضه الشديد بما لا يسمح بمحاكمته.

وهكذا نصل لنهاية مؤقتة لقصة الملياردير عدنان الخاشقجي وسوف نبقى بانتظار النهاية الحقيقية السعيدة لإخلاء سبيله بحق، واسترداده الكفالة ومعها حريته ويعود إلى العز والجاه والعود أحمد.

## عملية موسى

إن علاقة خاشقجى بالموساد ليست بشىء جديد نخترعه بل إن ضابط الموساد الهارب إلى كندا فيكتور استروفسكى قد شهد بذلك فى كتابه عن طريق الخداع عندما قال عن خاشقجى بالحرف الواحد: «لقد تعرف الموساد من خلال علاقته بالملياردير السعودى عدنان خاشقجى الذى كان قد جند - للعمل لحساب الموساد - كعميل» وهذا فقط يكفينا وقد ارتبطت اسمال الخاشقجى باثمى عمليات الموساد فى السودان وأفريقيا وهى عملية نقل يهود الفلاشا.. وفي كتابنا هذا نحكى لكم القصة:

## قصة عملية موسى

كان الجميع هناك: دبلرماسيون أجانب فروا من حر الخرطوم اللاهب، وسياح من مختلف أنحاء أوروبا متلهفين لتعلم فنون الغطس فى البحر الأحمر، أو التمتع بجولات جماعية فى صحراء النوبة، وعدد من كبار المسئولين السبودانيين، يجلسون باسترخاء فى المنتجع السياسى الذى شيد حديثا على بعد ٥٧ ميلا إلى الشمال من بورسودان فى مواجهة مكة على الشاطىء الأخر من البحر الاحمر.

نمن كان يعلم أن المكان جبهة للموساد؟ ففى صباح يوم من أوائل كانون الثانى يناير ١٩٨٥، استيقظ ما يقارب الخمسين شخصا من زبائن المنتجع ليجدوا أن الموظفين قد اختفوا - باستثناء بعض العمال المحليين بقوا لتقديم طعام الإفطار - ولم يعلم أى منهم بما حدث.. وقلة من الناس تعرف ما الذى حدث هذا اليوم.. وكل ما يعرفه السياح أن مالكى المنتجع الأوروبيين قد أفلسوا، كما تقول الملاحظات التى تركها «الموظفون» والتى تؤكد للنزلاء بأن نقودهم سوف تعاد إليهم «وقد أعيدت لهم بالفعل» وقد كان الموظفون من عناصر الموساد أو بحارة إسرائيليون، اختفوا بهدوء خلال الليل، بعضهم بواسطة القوارب، والبعض الأخر جوا وتركوا خلفهم الكثير من الطعام، مع أربع شاحنات لإعادة السياح إلى بورسودان.

وما حدث في ذاك المعسكر هو واحد من أكبر قصص الهروب الجماعي في التاريخ وهي قصة معروفة جزئيا في العالم باسم «عملية موسي»: إنقاذ الألاف من اليهود الأثيوبيين السود، أو الفلاشا، من أثيوبيا التي خربها الجفاف، ومزقتها الحرب إلى إسرائيل.

وسبجلت العديد من الروايات، وحتى الكتب، وقائع ذلك الجسر الجوى أو الجسور الخفية التى نقلت الفلاشا من معسكرات للاجئين في أثيربيا والسودان.. وقامت طائرة بوينج ٧٠٧ استأجرتها بلجيكا من الخطوط الجوية الأوروبية برحلات غيرمباشرة من

الخرطوم أو أديس أبابا عبر أثينا، أو بروكسل، أو روما، أو بازل، ومن ثم إلى تل أبيب.

وادعت تلك الروايات - التى غذاها أخصائيون فى التضليل من الموساد - ان ١٢٠٠٠ من اليهود الأثيوبيين السود قد تم إنقاذهم فى تلك العملية الاستعراضية القصيرة .. والواقع أن العدد هو ١٨٠٠٠ وأن ٠٠٠٠ شخص منهم فقط تم إنقاذهم عن طريق الطائرة البلجيكية .. أما الباقون فعبر البحر الأحمر ودالمنتجع السياحي».

فى بداية هذا القرن، كان هناك بضع مئات الألاف من الفلاشا فى اثيـوبيـا.. لكن هذا العدد تضاءل فى الثمانينات إلى عدد لا يزيد على ٢٥٠٠٠ مبعثرين فى أنحاء أثيوبيا النائية وخاصة مقاطعة غوندار الواقعة شمالى غرب البلاد.. وطيلة قرنين من الزمان تطلع الفلاشا إلى العودة إلى أرض الميعاد، لكن لم يعترف بهم رسميا كيهود من قبل إسرائيل إلا فى عام ١٩٧٧.

عندما أصدر كبير الحاخاميين السيفارديم عوفاديا يوسف مرسوما يقول إن الفلاشا هم «دون شك من قبيلة دان» وهذا يجعلهم سكان أرض هافيله التوراتية التى تشكل الجزء الجنوبى من شبه الجزيرة العربية اليسوم.. والفلاشا يؤمنون بالتوراة، الكتاب المقدس الأساسى لليهود، ويحافظون على حرمة يوم السبت، والقواعد الخاصة

بالطعام.. وما يدعو للسخرية أن أحد الأسباب التي جعلت الحاخامية تتوصل إلى النتيجة التي مفادها أن الفلاشا يهود حقا، هو أنهم لا يحتفلون به محانوكاه، وهو عيد يحيى ذكرى انتصار يهودا المكابي على انتيوكوس الرابع عام ١٦٧ قبل الميلاد جرى بعدها تطهير الهيكل وإحياء الديانة اليهودية.. إلا أن ذلك لم يكن جزءا من تاريخ الفلاشا، لأنهم تركوا إسرائيل مع ملكة سبأ قبل ذلك بفترة طويلة أيام مملكة سليمان.

ونتيجة لما توصل إليه المجلس الحاخامى الأعلى قررت لجنة حكومية أن هؤلاء الأثيوبيين يخضعون لقانون العودة الإسرائيلي.. الذي يسمح لليهود بأن يصبحوا مواطنين فور وصولهم للعيش في إسرائيل.

وفى العام ١٩٧٧، وعندما أصبح مناحيم بيجن رئيسا الوزراء وعد بمساعدة هؤلاء الفلاشا بالعودة إلى أرض الميعاد.. إلا أن الزعيم الأثيوبي منجست هيلا ميريام الذي كان يخوض حربا أهلية قاسية منذ بداية السبعينات، أمر بإنزال عقوبات قاسية بأى أثيوبي يحاول الهرب.. لذلك وضع بيجن خطة لعقد صفقة أسلحة سرية مع أثيوبيا في مقابل السماح بعمليات سرية لتهريب الفلاشا من أثيوبيا وعبر السودان.. ولم يكن قد غادر أديس أبابا سوى ١٢٢ شخصا من اليهود السود عندما أبلغ موشى دايان مراسل إحدى الإذاعات السويسرية في زيوريخ يوم آشيسباط/فبراير ١٩٧٨ بأن إسرائيل تبيع أسلحة إلى أثيوبيا..

وهكذا قام ميريام الذي طلب بأن تبقى الصفقة سرية وأمر بوقف العملية على الفور.

وفى العام ١٩٧٩ عندما وقع بيجن وأنور السادات اتفاق كامب ديفيد، اقنع بيجن السادات أن يكلم الرئيس جعفر النميرى بشأن السماح للفلاشا بالطيران مع معسكر للاجئين في السودان إلى إسرائيل..

وخلال السنوات القليلة التالية، تمكن عدد قليل من الفلاشا، لا يزيد على ٤٠٠٠ شخص من الوصول إلى إسرائيل، ولم تلبث هذه الخطة أن ماتت أيضا بعد اغتيال السادات عام ١٩٨١ وسقوط النميري.

ويحلول عام ١٩٨٤، أصبح الموقف خطيسرا، وأصبح الفلاشا مع مجموعات غفيرة من الأثيوبيين يعانون من جفاف ومجاعة رهيبين.. وقد بدأوا في التسلل إلى السودان سعيا وراء الطعام.. وفي أيلول/سبتمبر ١٩٨٤ قابل نائب رئيس الوزراء في ذلك الحين اسحاق شامير، وزير الخارجية الأمريكي جورج شولتز في واشنطن وطلب من الأمريكيين أن يستخدموا نفوذهم لدى مصر ودول عربية لإقناع النميري في السماح بعمليات إنقاذ على اساس أنها عمليات إغاثة دولية.. وهكذا وجدت السودان ـ التي كانت تعانى من مشاكل الجفاف هي أيضا إضافة للحرب الأهلية في الجنوب ـ في ذلك فرصة للتخلص من بضعة ألاف من الأفواه الجائعة.. ومرة أخرى اشترط السودانيون والأثيوبيون السرية المطلقة في تنفيذ هذه العملية.

والواقع، أنه في الفترة ما بين تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٤ وكانون الثاني/ يناير ١٩٨٥ بقيت العملية سرية.. وخلال الأسبوع الأول من كانون الثاني ١٩٨٥ أمر جورج بوش الذي كان نائبا للرئيس الأمريكي طائرات الهليكوبتر الأمريكية بالطيران إلى الخرطوم بعد الحصول على موافقة النميري حيث التقطت ٥٠٠ من الفلاشا وطارت بهم مباشرة إلى إسرائيل.

وقد ورد هذا الجزء من العملية في العديد من الكتب وروايات الصحف.. وكان العديدون يعرفون عنها.. بما في ذلك الأمريكيون والبريطانيون والمصريون والسودانيون والأثيوبيون أنفسهم إضافة إلى مسئولي العديد من شركات الطيران الأوروبية.. وقد بقى الأمر سرا إلى أن أخبر يهودا دومينتز، وهو مسئول كبير في الوكالة اليهودية المتحدة محررا في صحيفة «ناكودا» وهي صحيفة صغيرة خاصة بالمستوطنين اليهود في الضفة الغربية بأن عملية الإنقاذ مستمرة.. ولم ينه تلك العملية التي كان يتحدث عنها فحسب بل والعملية السرية التي نظمتها الموساد على شواطيء البحر الأحمر.

وكما هى العادة فى مثل هذه المسائل، كان اتصاد الصحفيين فى إسرائيل على علم بالعملية منذ بدايتها أو على الأقل كانوا يعرفون ما يسمح لهم الموساد ومكتب رئيس الوزراء بمعرفته. إلا أنهم وافقوا على

كتم الخبر حتى يسمح لهم بنشره.. وهناك لجنة للمحررين يطلق عليهم اسم «فعدات اورخيم» التى تحظى من بين جميع وسائل الإعلام الرئيسية فى إسرائيل بلقاءات دورية منتظمة مع المسئولين الحكوميين لاطلاعهم على مجمل الأحداث الجارية وتدير الدولة البث التليفزيوني والإذاعي، فيما عدا محطة إذاعة شاردة واحدة، لذلك لم يكن هناك مشكلة في السيطرة عليها.

ويزود الصحفيون بالروايات الرسمية بطريقة تجعلهم يحسون انها صادرة عنهم هم شخصيا وقد يصطحبونهم في جولات شريطة أنه إذا كان نشر القصة في صالح إسرائيل فسوف تقدم لهم كل المعلومات التي يرغبون.. ويعتقد البعض أن هذا أفضل من فرض الرقابة على الصحف «رغم أن إسرائيل تفرض الرقابة أيضا».

وكان لنشر أخبار العملية السرية، رد فعل سريع ومحسوب.. وطلبت ليبيا عقد جلسة خاصة للجامعة العربية، وأدانت الصحف في العديد من الدول العربية الحكومة السودانية لتعاونها مع إسرائيل، وقد أنكرت هذه الحكومة من جانبها أي دور لها في الجسر الجوى ودعا وزير الخارجية السوداني هاشم عثمان الدبلوماسيين العرب والأفريقيين والأسيويين إلى اتهام أثيوبيا «التي أغمضت عينيها» عن هجرة الفلاشا في مقابل الأسلحة والمال من إسرائيل.. ورد وزير الخارجية الأثيوبي «غوشو ولدى»

بأن الحكومة السودانية قد قدمت رشوات «لعدد كبير من اليهود الأثيربيين للفرار من أثيربيا» وقالت صحيفة الرأى العام الكويتية في مقال شديد اللهجة «إن تهريب اليهود الأثيربيين عبر السودان لا يمكن اعتباره حدثا عابرا، بل هزيمة جديدة حاقت بالأمة العربية».

فتصور كم سيكون غضبهم لو عرفوا القصة كاملة.

فى اثناء عملية تنفيذ التهريب، صدرح رئيس الوزراء الإسرائيلى شيمون بيرس علنا: «لن نرتاح حتى يعود جميع اخواننا واخوتنا من اثيوبيها إلى وطنهم بسلام» وفى ربيع عمام ١٩٨٤ وبعد تفاقم مشكلة مجاعة الفلاشا، شرع بيرس فى تحقيق ذاك الحلم.. وفى حين توالت الحادثات مع حكومات اخرى لإقامة جسر جوى من خلال بروكسل، استدعى بيرس ناحوم ادمونى، الذى كان مديرا لجهاز الموساد واسمه الرمزى «روم» لمعرفة ما إذا كان فى وسعه وضع مخطط يسمح بإنقاذ المزيد من الفلاشا.

وحين توضحت لأدمونى دقة إلموقف، استأذن من بيرس فى استخدام مصادر من خارج الموساد إذا ما احتاج لذلك سواء كانت هذه المصادر مدنية أو عسكرية.

وبعد هذا اللقاء، استدعى أدمونى دافيد أربيل الذي كان رئيسا لدائرة «تسافر يريم» ومعناها «نسيم الصباح» وهدفها الوحيد إنقاذ اليهود أينما

تعرضوا لخطر كما سبق وراينا بنى لنفسه سمعة سيئة في عملية ليليهامر المنكوبة.

ودائرة اربيل مسئولة عن تشكيل جماعات الدفاع اليهودية في جميع انحاء العالم والتي تدعى «ميسجيروت» أي «هياكل» التي تشمل الأن بعض انحاء الولايات المتحدة وفي كل مكان تكون فيه معاداة السامية خطراً والتي تضم حتى أناسا على قدر من التأهيل مثل الأطباء الذين يشكلون احتياطيا لهذه الجماعات يستدعون لفترات قصيرة للمساعدة ورؤساء محطات هذه «الهياكل» في مختلف البلدان هم في العادة من عناصر الموساد المتقاعدين وينظر إلى عملهم بنوع من التقدير والإكبار.. وطالما أنهم موجودون ولديهم كل هؤلاء الخبراء، فلم لا يستفيدوا منهم؟

والعمل الرئيسى لهذه «الهياكل» هو مساعدة الجماعات اليهودية خارج إسرائيل في تأمين الحماية لهم ويتم جزء من هذا العمل بواسطة ما يعرف باسم «هيتس فاكيشيت» ومعناها «القوس والسهم »وهي الوية الشبيبة شبه العسكرية الإسرائيلية في حين أن جميع الإسرائيليين ذكورا وإناثا هم اعضاء في «ايدوداي نوار ايفري» ومعناها «كتائب الشبيبة اليهودية» ويشارك في نشاطات هذه الكتائب حتى شبان من بلدان آخرى يحضرون لقضاء الصيف ويتعلمون أمورا عن الأمن ويتدربون على مهارات مثل سباق الحواجز ونصب الخيام وكيفية استخدام البنادق

القناصة وبنادق الاقتصام «عوزى» ويتدرب أخرون على مهارات أمنية اعلى مثل بناء المضابىء لإضفاء الأسلحة والوثائق وكيف يقومون بالتحقيقات الأمنية وأين يقومون بها ومتى، علاوة على مبادىء الاستجواب وجميع الاستخبارات.

ولم يوافق أى مسئول حكومى أبدا على استخدام «الهياكل» فى مهمات عدا الحماية الشخصية، رغم أن جميع مسئولى الموساد يعرفون انه يجرى استخدامهم فى مهمات أخرى وهكذا، فإن إسحاق شامير يعرف أما بيرس الذى لم يخدم فى الموساد أبدا فقد لايعرف رغم أنه كان رئيسا للوزراء ولاتبيع إسرائيل أية أسلحة إلى «الهياكل» الأجنبية مباشرة لكنها تزودهم بالأسلحة بطريقة غير مباشرة بترتيبات ملتوية مع تجار أسلحة معروفين.

ولايرى المرساد فى هذه الهياكل جامعى معلومات رغم أن رؤساء المحطات يعلمون من خبرتهم أن أفضل طريقة لتلقى المديح هى تزويد الموساد بالمعلومات المفيدة والعديد من الشبان الذين يتدربون فى معسكرات الشبيبة خلال الصيف يصبحون سيانات وهذه المعسكرات تخلق دون شك جماعات قوية من المتطوعين، حسنى التدريب، لاتعيقهم لغة البلد الذى يعملون فيه، وهم ممن أبدوا رغبة فى المخاطرة وباستثناء كندا وأغلب أنحاء الولايات المتحدة فإن للجاليات اليهودية خارج إسرائيل دهياكل، مدربة ومسلحة، ومستعدة للدفاع عن نفسها.

ولهذه العملية بالذات، كان الموساد بحاجة لتجنيد مساعدين وبعد لقاء أربيل مع أدموني دعا الأول كبار الموظفين في دائرة تسافر يريم إلى الاجتماع. (دائرة إقامة العلاقات في السفارات الإسرائيلية).

ثم صاح قائلاً:- اريد ان يدخل اسمى التاريخ

كما أمر أربيل المستولين لديه أنه يريد أكبر عدد ممكن من الفلاشا خارج السودان «كلهم إن أمكن» ثم طلب منهم أن يضعوا تصورا حول كيفية تنفيذ ذلك.

تعمل دائرة أربيل بميزانية متواضعة نرعا، إلا أنه بدا واضحا هذه المرة أنه يستطيع الحصول على كل ما يطلبه وهكذا، عين حاييم إلياز، الذي ترأس القسم المتخصص في العمليات السرية لإنقاذ اليهود من خلف خطوط الأعداء لتنفيذ هذه العملية، ووجهت إليه الأوامر بأن يضع في أسرع وقت ممكن خطة عمل ولمشروع موسى».

وفى غضون ثلاثة أيام، جمع إلياز فريقه لاجتماع مطول فى مكاتب الدائرة خارج مبنى قيادة الموساد، فى حى ابن جيفيرول والذى يقع فى الطابق الذى يعلو سفارة جنوب أفريقيا فى تل أبيب.

بدأ الرجال، في المكتب الذي علقت على جدرانه خرائط مفصلة لعمليات الإغاثة أمام كل واحد منهم المعلومات التي جمعوها عن السودان نقول بدأ كل واحد منهم في عرض تصوره للموقف وأفضل طريقة

لمعالجته وكان القسم الأكبر من الفلاشا موجودين في معسكرات تقع في مناطق كسالا والأطرش إلى الغرب من الخرطوم قرب الحدود الأثيوبية ولم يكن في الإمكان الاعتماد على المتمردين السودانيين في الجنوب والذين كانوا يحاربون الحكومة المركزية منذ سنوات، لتقديم أية مساعدة.

وخلال إحدى الجلسات قال احد الرجال وهو ينظر إلى خريطة المنطقة بأن الأمر يذكره بحادث قرب ماجنة الواقعة شمال غرب البحر الأحمر تعرض له زورق صواريخ إسرائيلى فى اثناء عودته من قناة السويس حين تعطل الرادار، وتوقفت بوصلته الجيرو سكوبية، مما جعل الزورق يخرج عن مساره ويجنح إلى الشاطئ العربى فى منتصف الليل وكاد ان يتسبب فى أزمة دولية...

ولحسن الحظ وجد الزورق الذى كان يبحر بسرعة ٣٠ عقدة فى الساعة ثغرة فى الشعاب البحرية المرجانية قبل أن يستقر على الشاطئ وخلال ساعات وبعد اتصالات اتخذت القوة مواقع لها على الشاطئ لحماية الزورق إذا لزم الأمر وجرى سحب جميع الوثائق من الزورق ونقل أفراد الفريق إلى زورق صواريخ أخر.

وفكر الإسرائيليون في البدء بنسف الزورق إلا أن البحرية اعترضت على هذه الفكرة (بيع العديد من هذه الزوارق إلى بحرية جنوب أفريقيا، التي مازالت تستخدمهم حتى هذا التاريخ) وبدلا من ذلك أحضرت طائرة

هليوكبتر كمية من سائل الاستايروفوم، الذى يتحول بعد رشه إلى مادة شبيه بالمطاط مقاومة للماء والأحماض رش به بدن الزورق بالكامل، ثم ربط سلك فولاذى قوى بمقدمة الزورق الجانح وشد إلى اثنين من الزوارق جروه بعيداً عن رمال الشاطىء ومن ثم قطروه طيلة الطريق إلى ميناء إيلات.

وكما يحدث عادة في مثل هذه الاجتماعات الطارئة، فقد أوحت رواية هذه الصادثة بفكرة أو أفكار أضرى. فضلال روايتها توقف رجل وقال: «انتظر لحظة»، إن لنا ممرا قريبا من شراطئ السردان ونستطيع الاقتراب من الشاطيء بزوارقنا الصاروخية، فلماذا لانخرج الفلاشا بواسطة السفن؟...

قلب الجميع الفكرة لبعض الوقت لكنهم في النهاية رفضوها لعدة اسباب فتحميل الناس في السفن يتطلب الكثير من الوقت، وقد يكون من الصعب إنجازه دون أن يلاحظ شخص ماالذي يجرى دحسنا نستطيع على الأقل إقامة محطة ما هناك».

فرد عليه احد الرجال: ما الذي ستفعله؟ هل ستضع لافتة تقول: (قاعدة عمليات الموساد ممنوع الدخول)؟

فأجاب «لا، فلنقم ناديا للغطس، فالبحر الأحمر جنة للغطاسين».

استبعد الفريق الفكرة في بداية الأمر، لكن بمرور الوقت، وتوارد

الأفكار ورفضها بدا أن فكرة إقامة ناد ومدرسة للغطس لاباس بها. وكانوا يعرفون شخصا على ذلك الشاطى، يدير شيئاً ما يشبه النادى ورغم أنه يمضى فى الغطس والاسترخاء على رمال الشاطى، أكثر مما يمضى فى تأجير معداته أو تعليم الغطس فإن له على الأقل وجودا فعليا فى المنطقة وبتخطيط مناسب، وبعد الصصول على الموافقة اللازمة من الخرطوم يمكن تحويل المكان إلى منتجع حقيقى محترم.

وهكدا، ارسل يهودا جيل الذي يتكلم العربية، وهو احد اكثر ضباط تشغيل الموساد خبرة إلى الخرطوم وانتحل صفة ممثل شركة سياحية بلجيكية ترغب في تنظيم رحلات سياحية يتمتع الرواد فيها بالغطس في البحر الأحمر ومشاهدة الصحراء السودانية وفي العادة لايرسل كاتسات الموساد إلى بلدان عربية بسبب حجم المعلومات التي يطلعون عليها وخوفا من أن يؤدي القبض عليهم إلى إجبارهم على البوح بها للأعداء لكن خطورة الوضع اجبرت الموساد على ركوب هذه المخاطرة.

واقتصر عمل جيل على الحصول على الأذونات اللازمة والتى قد تتطلب تقديم رشاوى لعدد من المسئولين للتعجيل بإجراءات ترخيص شركته السياحية ثم استاجر منزلا في الجزء الشمالي من الخرطوم، وباشر عمله.

وفى الوقت نفسه، طار رجل آخر من [التسافر يريم] إلى الخرطوم ومن هناك إلى بورسودان ومن ثم قاد السيارة على طول الشاطىء إلى

الرجل الذي يدير نادى الغطس الصعير، وشياء الحظ أن يكون الرجل قد ملأ المكان وبعد مساومة مطولة وافق الرجل على الذهاب إلى بنما واصبح لناديه مالك جديد.

بدأ الموساد يرى فى هذه العملية «بساطا سحريا» آخر (وهى عملية إنقاذ شهيرة لليهود من اليمن فى أوائل الخمسينات حملتهم طائرات خيركوليز لإخراج خيركوليز إلى إسرائيل) وقد قرروا استخدام طائرات خيركوليز لإخراج الفلاشا جوا لكن ذلك يتطلب توسيع المخيم السياحى بشكل كبير للتغطية على العملية وفى الوقت ذاته رتب جيل المسائل المتعلقة بتسجيل شركته الجديدة وبدأ يعد لاستقدام أفواج سياحية لزيارة الموقع وقد اكتشفوا فيما بعد وجود سفينة غارقة على بعد حوالى ١٠٠ ياردة من الشاطى، على عمق ٦٠ قدما وكان هذا عاملا جيدا للغطس فى المياه الضحلة، وجاذبا جيدا للسياح.

وفى الموقع باشروا جولة للبحث عن عمال من بين السكان المحليين وفى الوقت نفسه قام مسئولو تسافر يريم فى تل أبيب بتجنيد الطباخين ومدربى الغطس وباقى الطاقم اللازم لإدارة المنتجع، أرادوا أناسا يتحدثون الفرنسية أو الإنجليزية ويفضل إن كان لهم إلمام باللغة العربية التى قد تمكنهم من فهم المحادثات بين الدبلوماسيين والرسميين العرب الذين قد يحلون ضيوفاً على المنتجع.

وتم انتخاب المجندين من أولئك الذين سبق وشاركوا في عمليات سابقة للتسافر يريم ومروا من خلال الاستخبارات البحرية لإيجاد الغواصين الضروريين للعمل كمدربي غطس للسياح.

تم جمع فريق من ٢٥ إسرائيليا للإسراع بضبط اوضاع المنتجع وكان لكل منهم مهمته الخاصة لكن نظرا لضيق الوقت فقد تم تقسيم العمل على فرق وقسم العمال المحليون الى اربعة فرق كل فريق يوما كل اربعة أيام، وقد يأتى فريق إسرائيلى فى اثناء الليل للعمل على إنجاز البناء بسرعة ونظرا لأن كل فريق من العمال المحليين كان يأتى للعمل مرة كل أربعة أيام، لذلك كان طبيعيا أن يعودوا ويجدوا أحد اجزاء البناء قد اكتمل.

أما بالنسبة للعمال الإسرائيليين فقد كانوا يتغيرون بانتظام هم أيضا لكن بدلا من الدخول في إجراءات الحصول على وثائق خاصة لكل واحد منهم، لذلك تم عمل وثائق لكل فريق تحمل الأسماء ذاتها لجميع الفرق. وهكذا فحتى لو تبدل الأشخاص كانوا يبدون رسميا وكأنهم القريق ذاته.

وقد حصلوا على إذن بإحضار ثلاث سيارات لاندروفر، وشاحنتى بيك أب صغيرتين لكن فى الحقيقة كان لديهم ٩ سيارات فقد قاموا باستنساخ نسختين عن كل رخصة أو لوحة للسيارات الإضافية.. وكادت العملية أن تنهار برمتها بسبب خطأ سخيف فقد قرر احدهم أن يحضر

شحنة من السجاد الاصطناعي الذي يشبه العشب الأخضر بواسطة سفينة إنزال خلال الليل، وحين حضر فريق من العمال المحليين صباح اليوم التالي وجدوا امامهم حقلا اخضر واسعاً، في مكان لم يكن فيه سوى الرمل منذ مئات السنين كيف تستطيعون إنبات العشب هكذا في ليلة واحدة؟

فحتى لو شرحت لهم بأن هذا مجرد سجاد اصطناعى فقد كان سؤالهم أين تستطيعون الحصول على هذا في السودان؟

لكن لحسن الحظ تابع العمال عملهم دون كلام فيما عدا بعض النظرات الفضولية.

وفى الخرطوم قام جيل بطباعة بعض النشرات الإعلامية عن النادى وقام بتوزيعها على وكالات السياحة فى أوربا عارضاً اسعاراً خاصة للأفراد. ولم يفسح المنتجع أى مجال للمجموعات والحكمة من ذلك أن أفراد المجموعات غالبا ما يكونون من أناس يعرفون بعضهم البعض وبالتالى فهم أشد فضولا وحبا لمعرفة مايجرى حولهم.

استغرق بناء المنتجع مايقارب الشهر وإضافة إلى البناء الرئيسى الخاص بالسواح والمطبخ وغرف النوم وما إلى ذلك كان هناك عدة أماكن لوضع أجهزة الاتصال والأسلحة فيها (الموساد لايذهبون إلى مكان كهذا

دون سلاح) كما أحضروا سرا كل ما يلزم من أدوات لإنارة مدرج المطار المرتجل في الصحراء الفنارات والأضواء، والأضواء الجانبية، وأجهزة الرقابة الجوية ومبينات اتجاه الريح، وأجهزة المسافات التي تعمل بالليزر.

اما الطعام والإمدادات الضرورية الأخرى فكان يتم إحضارها من إسرائيل بواسطة زوارق الصواريخ التي كانت تصل لمسافة بضع ياردات عن الشاطىء وعلى بعد حوالي نصف ميل من المنتجع ونظرا لوجود نصف دزينة من العمال المحليين يعملون في المنتجع، فقد كان من الضروري معرفة مكان وجودهم قبل إحضار أية شحنة حتى لايفاجئوا أية سفينة إسرائيلية في اثناء تفريغها.

وبينما كانت هذه العملية ماضية حسب المخطط كانت عملية المساد الأخرى الخاصة بالطائرات البلجيكية المستاجرة تسير حسب المخطط أيضا وكانت الموساد تدفع مبالغ طائلة لرشوة المسئولين السودانيين. وأحد هؤلاء الفريق عمر محمد الطيب، وهو نائب سابق للرئيس نميرى، والذى أصبح مسئولا عن الأمن في عهده «صدر ضده في نيسان/ أبريل والذي أصبح مسئولا عن الأمن في عهده «صدر ضده في نيسان/ أبريل سوداني، لدوره في مساعدة الفلاشا على الهرب».

وخلال هذه الفترة أرسلت لقيادة الموساد إشارة تفيد أن أحد المسئولين السودانيين يريد دراجة سباق مقابل المساعدة في نقل الوثائق للفلاشا، ولأن الأمر يبدو وكأن لاعلاقة له بهذا الموضوع فقد أربك هذا الطلب مسئولي الموساد فردوا برسالة إلى حلقة الاتصال يطلبون توضيحاً. وعادت الرسالة تؤكد أن المسئول يريد دراجة سباق وقد حاول مسئولو الموساد تفسير ما يعنيه هذا، هل يريد وزن الدراجة ذهباً؟ هل هذه شفرة لايعرفونها؟

فعادوا مرة أخرى يطلبون توضيحاً، فجاءهم الجواب مرة أخرى دراجة سباق ولاشىء سوى ذلك،

عندما تأكدوا أنه يريد دراجة فقط أرسلوا له واحدة من نوع درالي، وكان ذلك أقل مايستطيعون عمله.

فى المنتجع كان الإسرائيليون يدرسون الاستخبارات الخاصة بنظام الرادار السوداني،

ووجدوا في نهاية الأمر ثغرة صغيرة في ذلك النظام تغطيها بشكل جزئي أنظمة الرادار المصرية والسعودية في منطقة رؤوس الحدارية، وهي منطقة جبلية قرب الحدود الفاصلة بين مصر والسودان حيث يمكن لطائرة تحلق على ارتفاع منخفض أن تمر دون أن تكتشف.

لذلك، استقر الرأى على أن تغادر طائرة هيركوليز القاعدة الجوية في إيلات وهي قاعدة عوفدا، محلقة فوق خليج العقبة والبحر الأحمر نزولا إلى تلك الثغرة في التغطية الرادارية المعادية، قبل أن تطير متجهة إلى ممرات الهبوط التي جرى إعدادها في الصحراء، ولإيجاد أماكن ملائمة لهبوط الطائرات فقد أحضروا أربعة طيارين إسرائيليين إلى المنتجع انتحلوا صفة أدلاء سياحيين للصحراء ويهذه الطريقة كان في وسعهم التجول في الصحراء بشكل قانوني، وتحديد المواقع اللازمة على خريطة معهم كما أوضحوا للعاملين في المنتجع كيفية إعداد ممرات الهبوط، وأرشدوهم إلى الأبعاد المطلوبة والأنوار والاتصالات.

حتى الجواسيس يتمتعون بروح النكتة من وقت إلى آخر فقد اصطحب آحد رجال التسافر يريم طيارا إسرائيليا في عمل له في الخرطوم وانتهوا في فيللا يملكها آحد رجال الأعمال المحليين وقد كان جيل هناك أيضاً، وكان جيل ورجل التسافر يريم يعرف أحدهما الآخر والعمل الذي يقومان به، أما الطيار فقد اعتقد أن جيل رجل أعمال عادي، وعندما استأذن المضيف في الخروج للحظة سأل مسئول التسافر يريم جيل عن العمل بعد ذلك سأله جيل «وأنت ماذا تعمل؟».

فجاءه الجراب دانا جاسوس اسرائيلي».

فامتقع لون الطيار، وضحك جيل، ولم يقل الطيار شيئا حتى غادروا

وأصبحوا على بعد عدة أميال من الخرطوم حين صرخ الطيار فجأة في زميله «أيها الأحمق إياك أن تفعل مثل هذه الأمور حتى ولا على سبيل المزاح «وتطلب الأمر من مسئول التسافر يريم أكثر من ١٥ دقيقة لتهدئة الطيار وإطلاعه على حقيقة الأمر.

وبقيت عملية إخراج الفلاشا تحديا صعباً بالنسبة لمنظمى العملية على الرغم من كل الصعوبات التى ذللت. ففى ذلك الحين كان هناك مئات الألوف من الأثيربيين السود الذين فروا من الحرب والجوع فى بلادهم وتدفقوا إلى معسكرات اللاجئين فى السودان، لذلك كانت هناك مشكلة أخرى هى كيفية معرفة اليهود من بينهم.

للقيام بذلك، وافق بعض الفلاشا الشجعان ممن وصلوا إلى إسرائيل في وقت سابق. والذين قد يتعرضون للقتل إذا ما قبض عليهم .. على الذهاب إلى المعسكرات لتنظيم شعبهم هناك في مجموعات وسرعان ما انتشر خبر هذا المشروع بين الفلاشا الذين احتفظوا به سراً مغلقا فيما بينهم ولم يطل الأمر حتى كانت المرحلة التالية من المشروع جاهزة للتنفيذ.

وفى أذار/ مارس ١٩٨٤ وصلت الدفعة الأولى من السياح الأوربيين، وبدأ الحديث يدور بين الدبلوماسيين والمسئوليين الحكوميين السودانيين في الخرطوم عن هذا المنتجع الرائع ومنذ افتتاحه حتى تاريخ مغادرة عناصر الموساد له، كانت جميع الغرف فيه محجوزة، بكاملها وكان

نجاحا تجاريا باهرا حتى أنهم فى بعض المراحل راودتهم فكرة دعوة بعض قادة منظمة التحرير لعقد مؤتمر فيه، الذين لابد سيشعرون بأمان تام بعد عبورهم إليه من مكة عبر البحر ومن ثم تم إحضار قرات كوماندوز إلى هناك يجمعون قادة المنظمة على ظهر زورق صواريخ، وشحنهم إلى إسرائيل أسرى من يدرى فلربما نجحت خطة كهذه.



الآن أصبحت الخطة جاهزة لتنفيذ المرحلة النهائية فقد أعد ممر لهبوط الطائرات في الصحراء ومكان لقاء يتجمع فيه اللاجئون ثم يؤخذون في رحلة مرهقة مدتها ٦ ساعات للوصول إلى ممر هبوط طائرة الهيركولين. وكان من المفروض أن يكون هناك ١٠٠ شخص للرحلة الواحدة، لكن غالبا ما كان يتجمع ضعف هذا العدد في الشاحنات، أناس ضعاف هزيلو الجسم يتكومون تحت خيمة في رحلة طويلة قاسية مات المئات من هؤلاء الفلاشا الذين هدهم الجوع والمرض خلال هذه المرحلة من الرحلة ومات مئات أخرون على متن طائرة الهيركوليز المزدحمة، لكن لأنهم يهود فقد اخذوا، بقدر ما سمحت الظروف، إلى إسرائيل لدفنهم بطريقة لائقة.

قبل كل رحلة كانت طائرات استطلاع اسرائيلية تحلق على ارتفاع عال تحدد مواقع حواجز الطرق السودانية (التي كانت تقام في العادة في فترة ما بعد الظهر) وتشعر مركز الاتصال في المنتجع بموقعها بواسطة أجهزة إشارة لاسلكية.

في الليلة الأولى كان يبدو أن الأمور تسير دون أي عائق وكان من المفروض أن يلتقى الجميع في البقعة المتفق عليها وبعد أن تجنب منظمو العملية جميع حواجز الطرق السودانية، وصلوا إلى المدرج قبل هبوط طائرة الهيركوليز، وما أن ظهرت الطائرة في عتمة الليل وسط أنوار المدرج، واستدارت متجهة نحو الفلاشا، حتى تملك هؤلاء الذين لم يسبق أن شاهدوا مثل هذا الشيء عن قرب، ولم يسمعوا مثل أزيز تلك المحركات التي كانت تعفر الرمال والغبار، رعب عظيم.

وهكذا تفرق الفلاشا المئتان الذين تملكهم الرعب، في مختلف الاتجاهات إلى أي مكان يخفيهم عن هذه الآلة المرعبة ولم يستطع الإسرائيليون أن يعثروا على أكثر من ٢٠ شخصاً منهم وبعد تفتيش لفترة اخرى اتخذ القرار بإقلاع الطائرة على أن يأخذوا باقى الفلاشا في اليوم التالى.

وبطول الصباح، كانوا قد تمكنوا من العثور على الجميع، باستثناء شخص واحد، امرأة عجوز تمكنت بأعجوبة من العودة إلى معسكر اللاجئين بعد مسيرة استمرت ثلاثة أيام، وذهبت إلى إسرائيل في رحلة لاحقة. وبعد هذه التجربة قرر الإسرائيليون أن يبقوا الفلاشا في

السيارات حتى تهبط الطائرة وتتوقف وتفتح أبوابها الخلفية. ثم يقودوا بعدها السيارات ويقتربوا من الطائرة وينزلوا الركاب ويصعدوهم إليها.

حتى وقت انتشار أخبار عملية موسى الأخرى استمرت عملية النقل الجرى الصحراوية هذه دون صعوبات تذكر، كانوا ينقلون الفلاشا كل لللة تقريبا وفي بعض الليالي كانت تقلع طائرتان أو ثلاث طائرات دفعة واحدة، بهدف إخراج أكبر عدد ممكن من الفلاشا في أقصر وقت ممكن.

لم يخل الأمر من صعوبات غير متوقعة ففى إحدى المرات فرجئت شاحنة فارغة بحاجز طرق سودانى، ويما أن السائق والجالس إلى جانبه لم يكونا يحملان بطاقات هوية، فقد أوقف الرجلان من قبل الجنديين السودانيين المناوبين، وقيدا ووضعا فى الخيمة المجاورة والهدف من حواجز الطرق هذه هو تتبع نشاطات متمردى الجنوب وتتكون فى العادة من جنديين لايحملان أية أجهزة اتصال، وكانوا يتركون فى مواقعهم لعدة أيام فى بعض الأحيان.

وحين تأخر الرجلان في العودة إلى المنتجع ارسل فريق للبحث عنهـما، وحين جرى رصد مكان شاحنتهما، اعدت على عجل خطة لإنقاذهما وهكذا سارت شاحنة المنقذين بشكل طبيعي إلى الحاجز، وصرخ السائق على السجينين في الخيمة بأن ينبطحا ارضا لحظة اقتراب الجنديين السودانيين من الشاحنة، وقتح الباب الخلفي وانطلقت

منه رشقات من بندقية رشاشة اردتهما قتيلين ثم أشعل الإسرائيليون النار في الخيمة وثبتوا صخرة على دعاسة البنزين في الشاحنة الأخرى وإطلقوها في اتجاه الصحراء - كي يجعلوا الأمر يبدو وكأنه هجوم للمتمردين على أية حال، مر الحادث دون أية مضاعفات.

والإصابة الإسرائيلية الوحيدة في هذه العملية، كان راكبا في شاحنة متجهة إلى الخرطوم مرة أخرى، فوجئت الشاحنة بحاجز للطرق لكن عندما لم يتوقف السائق، فتح جنود العدو النار على الشاحنة، مما أدى إلى مقتل الراكب، في حين واصل السائق سيره، ولم يكن لدى الجنديين السودانيين اللذين ليس لديهما أجهزة اتصال، أو وسيلة مواصلات، من أمر يفعلونه أكثر من فتح النيسران على الشاحنة حتى تبتعد عن الأنظار.

وفى تلك الليلة بالذات، فى بداية كانون الثانى ليناير ١٩٨٥، وصلت رسالة من إسرائيل تحمل أوامر دبطى، الموضوع فورا. وفى الخرطوم، حزم يهودا جيل بضع اشياء شخصية بسرعة، إضافة إلى جميع وثائقه، وصعد إلى أول طائرة مسافرة إلى أوريا، ومن هناك عاد إلى إسرائيل، وبينما كان السياح نائمين فى منتجع البحر الأحمر، حمل الإسرائيليون جميع معداتهم على ظهر إحدى السفن، ووضعوا سيارة لاندروفر وشاحنتين على متن طائرة الهيركوليز وانسلوا بهدوء خارج البلد دون أن

يلحظهم أحد. أما حاييم إلياز، الذي كان مسئولا عن، المنتجع فقد سقط من شاحنة في أثناء تحميلها في الطائرة وكسرت ساقه.

وبعد ساعتين ونصف، عاد إلياز إلى إسرائيل. ليستمتع بتملق زملائه، ويئسف لأن مسئولاً ثرثارا ومراسلا صحفيا قد أوقفا فجأة واحدة من انجح عمليات الإنقاذ السرية.

ولسوء الحظ، بقى بضعة آلاف من الفلاشا دون أن تطالهم «عملية مرسى» ونسب إلى، باروش تانغا، أحد الفلإشا النشطين، قوله «لقد كان خروجنا صعباً طوال كل تلك السنين.. والآن، ونصف أهلنا مازال هناك، فقد كشفوا سر العملية، فكيف تجرأوا على فعل نلك؟».

ولم يكن ذلك شعوره وحده.

## دترحيل الفلاشاء

وعن نفس قصة تهريب الفلاشا من السودان

تكلم العميد/ محمد عبدالعزيز والعقيد/ هاشم عثمان أبورنا، من المخابرات السودانية سابقاً. في شهادتهما للتاريخ عن عملية تهريب يهود الفلاشا بقولهما: -

الترحيل عبر التاريخ.

١ ـ المرحلة الأولى: عبر أديس أبابا.

- ٢ ـ المرحلة الثانية: ترحيل فردى من السودان،
- ٣ ـ المرحلة الثالثة: ترحيل جماعي من السودان كالآتي:
  - أ. ترحيل عبر البحر الأحمر بالطائرات.
    - ب، ترحيل عبر الخرطوم بالطائرات.
  - ج. ترحيل مباشر من مطار القضارف.

بعد قيام دولة إسرائيل بدأ تدفق اليهود إلى أرض الميعاد من كل الدول على اختلاف مشاريها الشرق والغرب، كانت الدول تسمح لهم بالمغادرة حسب انظمتها السياسية، وهكذا تجمع اليهود بارض فلسطين المحتلة.

كان وضع اليهود القادمين من الغرب يختلف عن وضع أولئك القادمين من الشرق في عام ١٩٥٥، برزت مشكلة اليهود في أثيوبيا النين سموا «بالفلاشا»، لم ترد إسرائيل الاعتراف بهم كيهود لأسباب تتعلق بتخلفهم الحضاري، فهذه كانت تمثل أمامهم مشكلة فهم ليسوا كيهود أوربا الذين لم يعانوا مثلهم هكذا أخذت مسئلة الاعتراف بيهود أثيوبيا وقتاً طويلاً، حتى تم الاعتراف بهم في العام ١٩٧٧، بواسطة ISRAEL CHIEF ARDIC SEPH ومن ثم أصبحت المناداة بضمهم إلى إسرائيل حقيقية.

المرحلة الأولى: -

أ ـ الترحيل من أديس أبابا.

اصبح مناحيم بيجين عام ١٩٧٧ رئيسا لوزراء إسرائيل، اعلن انه سيساعد على إعادة الفلاشا إلى أرض الميعاد لكن الرئيس السابق منجستر هايلى مريام وقف حجر عثرة امام ترحيل اليهود الفلاشا إلى إسرائيل، واضعاً عقوبة رادعة لكل من يجروء على ترحيلهم، اتخذ منجستر هذا الموقف حرصا على علاقته بالشرق والدول العربية، إلا أن إسرائيل تعلم ما كان يعانيه من مشاكل داخلية وحاجته الملحة التسليح ليواجه به ثوار أريتريا، التقراى والأرهمو، هكذا دخلت إسرائيل في مساومة معه، السلاح مقابل الفلاشا، وافق منجستو واشترط سرية العملية، وفعلاً بدأ ترحيل الفلاشا إلى إسرائيل، استمر الحال حتى أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه ديان في مقابلة مع إذاعة زيوريخ في يوم آ / ۲ / ۱۹۷۸ أن إسرائيل تبيع اسلحة الأثيوبيا، مما نسف الاتفاق واوقف العملية، كانت أثيوبيا قد رحلت إلى إسرائيل آنذاك ۱۲۲ من

المرحلة الثانية:ـ

الترحيل الفردى من السودان.

عندما توقفت عملية الترحيل من أديس أبابا. بذلت عدة محاولات، حتى ترقيم اتفاقية كامب ديفيد عام ١٩٧٩ بين الرئيس المصرى أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيجين، حيث طلب مناحيم بيجين من السادات أن يتحدث إلى الرئيس السوداني جعفر النميري أن يسمح بترحيل الفلاشا المقيمين بمعسكرات اللاجئين، وقد تمت عملية ترحيلهم بطرق غير مباشرة إلى إسرائيل، وبطريقة فردية ومن منافذ متعددة تحت ساتر غير فلاشا حتى مقتل الرئيس المصرى أنور السادات عام ١٩٨١ لم يتم غير ترحيل ٤٠٠٠ أربعة الاف من اليهود الفلاشا وفي عام ١٩٨٣ قام رجل أعمال ناجح يعرف باسم جيف JEEF بدخول السودان في محاولة تهريب اليهود الفلاشا إلى خارج السودان واضعا في حساباته الدقيقة أن تهريب كل فرد من الفلاشا سيكلفه ثلاثة آلاف دولار سواء كان هذا الشخص رجلا أو امرأة أو طفلا، بدأ جيف في التسلل بمجمى عات عن طريق جنوب السودان من الخرطوم إلى جوبا، إلى نيروبي بكينيا. كان من السهل الحصول على الجوازات المزيفة عن طريق الأريتريين. وهكذا كان جيف يستعمل الأموال التي يحصل عليها من المنظمة الأمريكية من أجل اليهود THE AMERICAN ASSOCIATION FOR ETHIOPION JEWS — الأثيبوييين

في شراء جرازات السفر وتذاكر السفر بالطائرات وتكلفة الإقامة

بالفنادق حتى يتم ترحيلهم إلى أوربا ومن ثم إلى إسرائيل، ولقد ذكرت وكالة السفر التي قامت بتهريب هذه العناصر والتي تديرها ممرضة أمريكية متزوجة من جيف تعمل في الهاجانة الإسرائيلية، اعلنت هذه المرضة أن جيف قد تمكن من إنقاذ وترحيل مائة من اللاجئين القلاشا.

لم يكن جيف هو الشخص الوحيد الذي كان يتولى محاولات ترحيل الفلاشا، فقد كانت هناك منظمات أخرى تسعى لنفس الغرض منها منظمة نشأت في عام ١٩٨٧ في الولايات المتحدة اسمها مؤتمر أمريكا الشمالية لليهرد الأثيوبيين: American Conferance On The Ethiopian Jewey NACOEJ

والذى أسسته برباره ريباكوف، كانت هذه المؤسسة تعمل بهدوء على عكس منظمة (جيف) مما مكنها أن تكون على اتصال حسن بوزارة الخارجية الإسرائيلية والوكالة اليهودية فأخذت أولا تعمل في وسط اليهود الفلاشا بإسرائيل والذين كانت لهم خسلافاتهم التي قسمتهم إلى عشرة مجموعات، ساعدت هذه المنظمة في تكوين مجلس لكل هذه المجموعات حتى ينتهى التناقض فيما تكوين مجلس لكل هذه المجموعات حتى ينتهى التناقض فيما The National Council For Ethiopian Jewes In Israel

كانت المنظمات جميعها تعمل على أساس أن أفريقيا تواجه المجاعة والناس يموتون وكان هدف إسرائيل الرئيسى هو إنقاذ اليهود الفلاشا، وهكذا نجح الإعلام اليهودى في استنفار كل الدول الغربية ومنظمات

الأمم المتحدة في السعى لإنقاذ اللاجئين، خاصة اليهود، فقبلت كندا أن تستخدم الفنيين منهم بينما قبلت السويد أن تستقبل المعوقين الذين لم يقبلوا في بلدان أخرى وقبلت إسرائيل أي يهودي قادم إليها، المشلول الأعمى والأقوياء من الرجال والنساء والأطفال.

بنهاية عام ١٩٨٣ كانت إسرائيل قد أخرجت سبعة ألاف يهودى من الفلاشا حتى صارت المعسكرات فى السودان خالية من أى يهودى فى بداية عام ١٩٨٤ فى حين أن المجاعة كانت تشتد كان هناك عشرة ألاف من اليهود الفلاشا من اللجئين من الأثيوبيين من المسيحين والمسلمين فى طريقهم للسودان كفوج أول هربا من الجوع وويلات الحرب.

هنا كان واضحا لإسرائيل أن عملية ترحيل جوية مكثفة هى الحل الوحيد لإنقاذ من قدموا ومن يحضرون من اليهود الفلاشا خاصة أن نسبة الوفيات بدأت ترتفع وسط مجتمع اليهود الفلاشا الذين كانوا يخشون إعلان دياناتهم فلا يذهبون للأطباء ولايختلطون بالآخرين ويقومون بإجراء طقوسهم من زواج ودفن للموتى سرا.

قررت إسرائيل أن تكرر عملية الترحيل الجماعية التي قامت بها في اليمن عام ١٩٤٩ - ١٩٥٠ التي كانت تسمى بعملية البساط السحري والتي جرت فيها ٣٦ عملية جوية لترحيل اليهود الموجودين في اليمن.

كان تنفيذ عملية كهذه يتطلب موافقة السودان وللوهلة الأولى كان الإسرائيليون يدرسون الموقف. الرئيس السادات قتل لأنه أقام علاقة بين مصر وإسرائيل، نظام الرئيس نميرى يعانى من مشاكل جعلته يتأرجح، وطفاء نميرى الأخوان المسلمين سوف ينقضون على السلطة إذا ما علموا أن هناك ترحيلاً لليهود عبر السودان إلى إسرائيل. ولم يكن أمام إسرائيل من وسيلة إلا أن تتجه إلى الحكومة الأمريكية للمساعدة، فالسودان يعتبر في معسكر أمريكا وأمريكا لاتستطيع أن ترفض لها طلبا كهذا حتى لاتكرر غلطتها في عام ١٩٤٤ عندما منعت بخول اليهود الهاريين من ألمانيا النازية إلى أمريكا، مما أدى إلى تكرين لجنة لاحقاً وإدانة الحكومة حيال تصرفها، إضافة إلى أن الجيل الحاكم في أمريكا الآن يكن الود والمساعدة لإسرائيل.

كان لابد لأمريكا التنسيق مع إسرائيل من نسج روايات مقنعة عالميا.
كان الأمر يتطلب أن تتم تغطية جيدة لمشكلة اللاجئين من الناحية الإعلامية، لم يكن هذا صعباً فالمجاعة التي ضربت وسط أفريقيا قد مست أثيوبيا والسودان بوجه خاص، وكانت حافزا لإسرائيل استدعاء شعب الفلاشا لأرض الميعاد قبل أن يموتوا جوعا إذن فلابد أن المجاعة التي ستساهم إعلاميا في تحفيز العالم الغربي ليجند كل وسائله المكنة للمساعدة في إغاثة اللاجئين، هكذا كانت أمريكا تتحرك على المكثوف

باعتبارهم لاجئين، كان مهندسا العملية المسئولان عن التصميمات الأولية هما:

۱ - هوارد دوقالس والشهير بلقب جينى ويشغل منصب النسق للولايات المتحدة لشئون اللاجئين يتمتع بلقب سفير، كان جينى قائدا لاحتياطى سلاح البحرية، ذكيا ويتكلم ست لغات بطلاقة مقربا جدا إلى مجموعة الرئيس ريجان.

۲ ـ المستر ريتشارد كريڤر يبلغ انذاك الثانية والخمسين من العمر يشغل منصب المساعد لجينى فى شئون اللاجئين عمل لمدة أربعة عشر عاما فى شئون اليهود.

كانا يقومان بمهمة يرسمان سياسة شئون اللاجئين، وبمعنى أدق كانا يقومان بمهمة المهندسين الاستشاريين، ويقدمان التصميمات اللازمة لكل عملية بالإضافة إلى:

مكتب وكمالة البرمجة للاجئين وهو الذي يتلقى هذه الخطط وينفذها ويوفر لها الأموال اللازمة Programms The Bureau For Refugees.

كان هذا المكتب مسئولا عن توزيع مالايين الدولارات على وكالت اللاجئين مثل:

اـ الركالة الكاثرليكية لخدمات الإغاثة Catholic Relief Services

## Save The Children X

- ٢ ـ جمعية هيبرو لمساعدة المهاجرين
  - ٤ ـ الصليب الأحمر،
- وكالة غوث اللاجئين للأمم المتحدة.

كان يتولى قيادة هذا المكتب المستر جيمس يورسل، بالرغم من أن المكتبين المذكورين كانا يعيشان حالة صراع مستمرة من قبل رئيسيهما إلا أنهما كانا متفقين تماما في التزامهما بإنقاذ اليهود الأثيوبيين.

ويعاون هؤلاء الرجال الثلاثة دائما دبلوماسى معين يعاونه المستر ملتون من جهاز المخابرات الأمريكية C.I.A هذا الرباعى هو المجموعة التى أخذت على عاتقها التنسيق مع إسرائيل لإعادة اليهود الفلاشا إلى أرض الميعاد.

من ضمن المشاكل التى واجهت هذه المجموعة هو أن مندوب غوث اللاجئين (UNHCR) المستر نيكولاس موريس وهو إنجليزى مولود فى السودان يعتبر غير متعاطف مع اليهود الأثيوبيين ولا يفهم مشاكلهم لكن جينى كان لديه رجل آخر فى السودان وصف بأنه متألق لكنه غير منظم يتمتع بصفة الكاوبوى الذى يبحث عن الصيد الثمين كان جينى دائما يعقب على كل ما يرد حول ذلك الرجل بقوله:

جيري ويفر يعرف السودان تماما ولديه قدرة على المغامرة العاطفة التي دوما يحقق بها إنجازات غير عادية أو كوارث لا تنسى. كان جيري ويفر يشغل منصب مسئول اللاجئين، بالسفارة الأمريكية في الخرطوم.. وعلى ضوء هذا يجد حرية في التحرك تجاه معسكرات اللاجئين دون رقابة لم يكن جيرى ويفر راضيا إطلاقا عن حالة اللاجئين، خاصة اليهود الفلاشا، في إحدى زياراته إلى معسكر أم راكوبه رأى بنفسه وضم اللاجئين، عاد إلى الخرطوم ليسطر برقية توضيح مدى تدهور الحالة في المعسكرات وعدم اهتمام مسئولي الإغاثة للأمم المتحدة بالأمر. وصلت البرقية إلى واشنطن للمستر كريفر الذي سطر بدوره إلى رئاسة الـــ(UNHCR) غوث اللاجئين، عندما رد مدير المنظمة على مستر كريڤر قائلا أنهم سوف يبعثون بمندوب من جنيف لمراجعة الموقف في السودان. بعد عدة أيام ردت جنيف بأن مندوبها قد عاد وأن موقف اللاجئين ليس به حرج، وإن الأطعمة والأدوية متوفرة، وقد تساءل مدير غوث اللاجئين كيف أن تقريرهم مختلفا عن تقرير جيري ويفر، رجع جيري ويفر مرة أخرى إلى أم راكوبه ليكتشف أن مندوب غوث اللاجئين الذي تم إيفاده من جنيف لم يزر إطلاقا المعسكرات وأنه قبع في الضرطوم واكتفى بمصادر معلومات

هنا كان لابد من اجتماع تنسيقي بين كريفر ونائب مدير غوث

اللاجئين الذي صضر إلى واشنطن، عندها وعد نائب المدير مستر سميسر بأنه سوف يقدم كل ما يمكنه من أجل اللاجئين اليهود من طعام وشراب ومسكن ودواء، كان هذا ما يجرى لتصوير الوضع بأنه سيى، للغاية على المستوى الرسمى، لكن هل كان وضع لاجئين أخرين في العالم أسوأ من هذا؟

فى واشنطن، فى مكتب دوقلاس أو جينى كما كان يلقب كان ينتظر فى صبر وصول مستر كريڤر ومعه أكبر دبلوماسى سودانى بالبلاد بينما كانت تزين مكتبه خارطة للعالم توضيح أماكن تواجد اللاجئين، لم يكن خافيا أن أفريقيا تحظى بتظليل كثيف يوضيح أماكنهم فجأة نهض دوقلاس من كرسيه ليحيى الدبلوماسى السودانى الأنيق المنعم الذى تبدر عليه سمات الراحة، مرحبا صديقى اجعل جلوسك هنا وأشار إلى كرسى أخر يمكن دوقلاس من الجلوس بجانبه بينما جلس كريڤر فى الناحية المقابلة لهما، ثم بدأ الدبلوماسى السودانى الحديث بلغة انجليزية رصينة:

- ايقونى.. إن الأمور فى السودان تسير إلى ناحية صارمة. إنك تعرف اننا دولة فقيرة وتعلم بالدرجة الأولى كيف أننا نناضل من أجل تحسين الحياة لشعبنا وأن اللاجئين يتدفقون بغزارة على السوادن بالرغم من أننا لاقينا مساعدات جمة من أصدقائنا إلا أنها غير كافية، إن السودان يفقد أرضيته يا صديقى.

- مال دوقلاس ايقوني إلى الأمام وقال للدبلوماسي السوداني..
- نحن أصدقاء قدامى وأنت تعلم تأثرى من أجل بلدكم واحترامى لك أنت شخصيا وما تسعى لعمله، دعنى أحدثك بصراحة:
  - ـ بالتأكيد..
- هناك موقفان متميزان للاجئين في السودان وليس موقفا واحدا.. هذه المواقف تتطلب مداخل مختلفة لحلها، في الجنوب لاجئون من أغوندا، في الشرق لاجئون من أثيوبيا وأريتريا، حسنا دعنا نتفق لحظات أن نترك موضوع اللاجئين الأريتريين والأغونديين جانبا وخارج نقاشنا ودعنا عن اللاجئين الأثيوبيين، في داخل معسكرات الأثيوبيين لدينا مشكلة اليهود، وأنت تعلم أنهم هناك وأنا أعرف أنهم هناك..

و هناك آخرون يعلمون أنهم هناك وأنا لدى إحساس أن هؤلاء اليهود قد تزايدت أعدادهم بحيث أنه أصببح لا يمكن التعامل معهم بوسائل النقل المتوفرة حاليا ماذا نفعل ياصديقى؟

هكذا وضع ايقونى السؤال الذى ينشده. أوما الدبلوماسى السودانى برأسه إلى الأمام وإلى الخلف ثم قال:

- نعم .. نعم .. استمر .. ماذا نفعل؟
- إننا نحتاج إلى التغيير إلى الأحسن نحن نحتاج إلى ابتداع خطة

بحيث أن الذين يرغبون في مغادرة السودان يغادرونه بأمان دون أن نلجأ إلى إحراجات الحكومة أو إجبارها وتعقيد علاقتها بالدول العربية في المنطقة.

- نعم.. رد الدبلوماسى السودانى، هذا تماما ما نحتاج أن نفعله ونحن يا أيقونى نريد مساعدة حقيقية إن اللاجئين مشكلة واحدة وهى كبيرة لكننا نعانى مشاكل اقتصادية سياسية كما أننا نعانى من مشكلة التمرد فى الجنوب.. إن الـ SPLA قد تسلموا أسلحة من ليبيا وأثيوبيا ثم أردف الدبلوماسى السودانى.. بعد تبادل نظرات بينه وبين مستضيفه:

نحن ممنوبون لأن مصر والولايات المتحدة الأمريكية صديقتان لكننا قلقون. انظروا ماذا حدث لأنور السادات إننا لا ندرى من هو القادم عليه الدور،

وسبكت الدبلوماسي السوداني ليرد عليه دوقلاس.

- انت تعلم بالطبع أن هذا المكتب لا يتعامل في الاعتمادات المالية لكننى أعدك بأننى سوف أتحدث مع زملائي في أقسام الدولة وإنا أعلم مدى جدية الأزمة في السودان.
- ارجوك يا أيقونى أخبرهم أن السودان قد فقد أرضيته.. فقد أرضيته المناءته ارضيته يا أيقوني، عندما خرج الدبلوماسي كان وجه كريڤر قد أضاءته

افكار مثيرة ثم قال: جينى لدى فكرة، دعنى أحدثه مرة أخرى إنه لديه مشاكل جمة، لماذا لا تقنعه بأن نحل له مشكلة هؤلاء اليهود وإخراجهم من السودان أظنه سوف يشكرنا على ذلك. وافقه جينى على الفكرة لكن أردف قائلا:

- لكن عليك أن تجد الإذن اللازم من جست (يقصد كروكر وهو مساعد السكرتير للشئون الأفريقية) ومن السيد هيوم الإسكندر هوران وهو (سفير الولايات المتحدة لدى السودان). عندها ساكون بكليتى لساعدته في إخراج اليهود.

سارع كريفر إلى جست لياخذ الضوء الأخضر وأعقبه بمقابلة مع السفير هيوم الذي كان، بالولايات المتحدة في زيارة عمل،

عاد كريفر إلى مكتبه الخاص واتصل تليفونيا بالدبلوماسى السودانى ودعاه إلى العودة إليه عصر نفس اليوم، وعند الخامسة والنصف كان الدبلوماسى السودانى يجلس وجها لوجه مع كريفر ودوقلاس ثم قال: هناك من يعملون على ترحيل اليهود الفلاشا.. إذا لم نتصرف بسرعة فإن هؤلاء المجانين الذين جاءوا إلى بلادكم سوف يخلقون حساسيات. ربما تم إيذاؤهم أو قتلهم. تصور ما سيحدث من حساسيات عالمية.. إحباط فظيع.. وردود فعل ليس لها من داع ضد وطنكم.. ثم ستعانى علاقاتنا وستصبح مهمتنا بها الكثير من المعاناة.. علينا أن نعمل الآن لتصحيح فلك فورا.

اشار الدبلوماسى السودائي براسه موافقاً وهنا استمر دوقلاس في حديثه:

- إننا نحتاج للتعاون الكامل الآن من جهاتكم الأمنية.. ومن الجهات المسئولة عن المعسكرات.. ومناطق الحدود.. بالطبع.. سعوف اناقش ذلك مع اللواء عمر محمد الطيب.. إن ذلك يجب أن يكون سرا.

- تأكد أننا سوف نقوم بإدارة هذا العمل على أضيق نطاق داخل الحكومة.. وأقل عدد ممكن من الشخصيات لن نقوم بأى خطوة هنا إلا عندما نتأكد أنها قد تم قبولها بواسطة المتخصصين في السودان. (هناك من الأحاديث بين الدبلوماسي السوادني والمسئولين الأمريكان ما لم نتعرض لها). وفي الخرطوم تم الاتصال باللواء عمر محمد الطيب النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس جهاز الأمن، حيث نقلت له الرغبة في ترحيل اليهود الفلاشا من السودان.

وافق اللواء عمر نزولا على رغبة الجميع، وكان شرطه الوحيد هو السرية المطلقة فالسودان عضو في جامعة الدول العربية وله سمعته التي لا تتحمل أن يصفه العرب بأنه القطر الذي سمح لليهود بالمغادرة. عند ذلك أبرق السفير الأمريكي إلى واشنطن ينبئهم بكسر الحاجز بعد اجتماع واشنطن بالدبلوماسي السوداني تم التنسيق للقاء آخر بين دوقلاس وكريقر والدبلوماسي السوداني في جنيف في السابع من يوليو

عام .. ١٩٨٤ كانت جنيف مناسبة لذلك لأنهم سوف يلتقون فى اجتماع المساعدات والإغاثة لأفريقيا المنعقد هناك فى نفس التاريخ فى يوم ه يوليو ١٩٨٤ طار كريقر إلى القدس حيث اجتمع بيهودا دوونيتز من الركالة اليهودية وموشى جيليبوا من وزارة الخارجية ومسئول إسرائيلى كبير لم نتحصل على اسمه، حكى لهم كريقر قصته مع الدبلوماسى السودانى عندما سمعوا قصته قالوا له أنهم يودون مقابلة الدبلوماسى السودانى.. وهنا ردد كريقر فى حدة:

لا. على الإطلاق إن مقابلتكم للدبلوماسي السوداني قد تؤدي إلى تنويم كل الخطة. قد تموت العملية ولا تقوم لها قائمة.

بعد يومين كان كريشر في جنيف بصحبة ايقوني دوقلاس والدبلوماسي السوداني ويصحبة آخرين يلعبون لعبة دبلوماسية مدروسة جيدا يخططون لاستقرار أوضاع اللاجئين الوافدين إلى السودان دون أن ينبسوا بكلمة واحدة عن اليهود الفلاشا أمام كريشر.

اريد أن أتكلم معك بخصوص الفلاشا قال كريقر بينما الدبلوماسى السودانى يومى، براسه علامة الموافقة على استمرار الحديث، استمر كريقر في حديثه.

- السودان لديه كمية هائلة من المشاكل ونحن نفهم هذا. إنكم تريدون

مساعدة من حكومة الولايات المتحدة.. إنك تريد مساعدة إيجابية للسودان تصورا جيدا عند الكابيتول هيل CAPITALHIL والراى العالمي انك لاتريد بعض الأمريكان والكنديين المجانين يدورون حول السودان لإخراج الفلاشا مسببين لكم عدة مشاكل، وأنك لاتريد وجود عشرة آلاف او اثنى عشر الف يهودى في بلدكم التي يتصارع فيها المسيحيون والمسلمون ليخلقوا لكم مشكلة جديدة.

- ـ نعم. نعم هذا صحيح ، رد الدبلوماسي السوداني،
- اتركوهم يذهبون، اسمحوا لهم بالمغادرة، ودعنى أحدثك ماذا سيحدث عندئذ. إنك تعلم أن اليهود يحتوون الكونجرس الأمريكى وإذا وقف اليهود عند قمة التل لمساعدة السودان فكر في المساعدة التي سوف تجدها بلادكم، أشار الدبلوماسي براسه بصورة قوية، بينما أردف كريفر،
- إنك تعرف أن اليهود يسيطرون على وسائل الإعلام، فكر فى رد الفعل التفصيلي الذي سوف تجده بلادكم فى الصحف العالمية والأمريكية،
  - ـ هذا صحيح...

إنك تعرف أن اليهود يمتلكون البنوك ويصتلونها، فكر كيف أن

السودان سوف يجد السلفيات والأموال بسهولة.

۔ هذا صحیح ...

فى نفس الوقت فكر فى التغيير الواقعى الذى سيحدث للسودان كقطر يتعامل بروح إنسانية وكيف سيفكر العالم كأمة تتمتع بروح الإنسانية ومن أجل كل هذا. كل ما عليكم أن تفعلوه هو أن تتخلصوا من أناس أنتم لاترغبون فى وجودهم معكم بكل المقاييس، ونحن من جانبنا سوف نقوم.. قفز الدبلوماسى من مقعده صائحاً..

- إنكم على حق أنت وأيقونى محقان. أظننى سوف أعملها لكم. أنا سوف أتطوع للحديث مع جماعتى فى الخرطوم، فى اليوم التالى حوالى الثانية عشرة والنصف عاد الدبلوماسى إلى أصدقائه. إنها فكرة جيدة، لقد ناقشتها.. لكننى أحتاج للإذن من أناس آخرون.. إلا أننى وأثق من أنها ستتم وتصبح عملية.. مال دوقلاس نحو الدبلوماسى السودانى..

- إننا معا نعرف أن هناك بعض الصوادث التي حدثت من بعض الأجانب الذين حضروا للسودان بأسماء وأوراق مستعارة كسواح ومنظمات إغاثة ورجال أعمال. كان هدفهم الرئيسي هو إنقاذ اللاجئين اليهود..

هل تثق به.. سأل ايقوني دوقلاس «جيني»؟

- تماما ، ردكريفر . هذا الوفاء الذي يحمله هو الذي أهله ليخدم وطنه .. وهو دبلوماسي مؤهل وله شخصيته الخاصة.

فى حجرة مغلقة خارج إطار الاجتماع الرسمى قال الدبلوماسى لكريفر:

هذا الموضوع سوف ينجح. على أن أزيل بعض التسساؤلات والتفاصيل.

بعد ذلك عقدت ثلاثة اجتماعات لإزالة كل الشوائب المتوقعة.. فسلا السودان ولا اسرائيل ولاأمريكا.. لاأحد منهم يرغب في أن يتسرب أي جزء من هذه القصة إلى الجمهور، أما يهودا والذي كان أيضا في جنيف فقد كان يعلم أنه لايجب أن يتسرب شيء مما جرى إلى أي جهة أخرى.. ولقد قال له دوقلاس:

- إنك حتى الآن لن تستطيع مقابلة الدبلوماسى السودانى.. لكن كل شيء يبدو سائرا في الطريق المعد له. تعنى اننا لن نقابله؟ حسنا دعنا نتولى العناية بالموضوع الأساسى وهو أن نضرجهم من السودان. نضرجهم من السودان.. إذن دعنا نبدأ.

ربد دوقلاس وكريقر هذه الجملة في وقت واحد.

في سبتمبر ١٩٨٤ في جنيف في فندق أنتركوبتننتال كانت السويت

Suite المحجوز بها قد تحول إلى حجرة عمليات. اشبه بالعمليات الحربية. كريڤر وجيرى ويفر والدبلوماسى الأمريكى الذى لم نعرف اسمه، بينما كان هناك نائب مدير هيئة الأمم المتحدة للأغاثة U.N.H.C.R المستر ريتشارد سميسر ونيكولاس مورس مدير الهيئة في السودان كما نُعي للجتماع المستر رايفنيق وهو مدير لمنظمة United Israel Appeal ولكنه لم يتمكن من الحضور لمرضه ففوض نائبه المستر نيلي كاتز، تم نقاش الحالة في معسكرات اللاجئين بينما قدم جيرى ويفر وصفا كاملا للحالة خاصة حالة اليهود الفلاشا ولقد وعد مديرو هيئة الإغاثة بأنهم سوف يبنلون جهدا مضاعفا داخل المعسكرات في السودان إلى هنا طلب إلى يبنلون جهدا مضاعفا داخل المعسكرات في السودان إلى هنا طلب إلى العاملين بهيئة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة أن يغادروا قاعة الاجتماع إذ لانخل لهم بعملية إنقاذ اليهود. تمت عدة اجتماعات وضعت الخطة العاجلة وعلى الولايات المتحدة وإسرائيل أن يعملا معا في الإشراف على النقل الجوي.

إسرائيل سوف تبحث حول العالم عن أنسب الطائرات والطيارين..
وكالات الإغاثة سوف تقوم بتحريك الفلاشا بينما تقوم وكالة (U.I.A)

United Israel Appeal بالعمل من أجل توفير المال اللازم، ولما كان تقدير العملية قد يصل إلى ملايين الدولارات فإن مصدر هذا المال سيكون من يهود أمريكا وبقية العالم، في أغسطس التزمت وكالة (U.I.A) بتغطية

نفقات العملية كاملة بغض النظر عن احتياجات الدواء، الأكل والملبس حتى لهؤلاء اللاجئين الذين ليسوا يهودا، بينما التزم جيرى ويفر بتنسيق الأمر واقعياً ووضع تاريخ بداية الرحلات، لتبدأ في الرابع من نوفبر ١٩٨٤.

فى يوم ٢٣ أكتوبر ١٩٨٤ قامت شبكة الـ N.B. C ببدء الدعاية لجمع الأموال الكافية لتغطية تكاليف العملية، فقد قامت هذه المشكلة ببث فيلم يصور الموت والجوع والمعاناة فى اثيوبيا بسبب المجاعة.. واظهرت صور الأطفال بأجساد نحيلة وبطون ضامرة يموتون بين أيدى أمهاتهم.

وهكذا عرف العالم أخيراً عن المجاعة التي عانى منها البشر خلال عشرة سنوات سابقة لعرض الفيلم في أيام معدودات هبت وكالات الإغاثة من كل أنحاء العالم لتقدم المساعدات والأموال وتلقت وكالة الخدمات والإغاثة الكاثوليكية خمسة آلاف مكالمة تليفونية من ألاسكا إلى هاواى كلها تقدم المساعدات المالية.. وتلقت الوكالة الأمريكية اليهودية المتخصصة في توفير الإغاثة لكل الضحايا .. أكثر من ٢ مليون دولار.

قام الفنان العالمي هاري بالأفونت ببرنامج دعائي ضخم شارك فيه خمسة واربعون مغنياً عالمياً لصالح U.S.AID AFRICA واذعيت فيه الأغنية المشهورة (نحن العالم we are the world ) ولقد قال هاري:

كنت أظن أننا سوف نجمع أربعة أو خمسة مغنيين نستطيع أن نجمع من خلالهم مبلغ خمسة مليون دولار لكننى فوجئت بمشاركة خمس وأربعين فنانا قاموا بجمع ثمانية وأربعين مليوناً من الدولارات ، وتبرع كل طفل في المدارس ببنس واحد وديمس Dimes واحد لإنقال الضيحايا وحكومة الولايات المتحدة التي كانت قد أوقفت المعونات عن أثيوبيا لخرقها حقوق الإنسان أفرجت عن كل المعونات الذاتية فورا.

حتى الاتحاد السوفيتى الذى سلح منجستو هايلى مريام بما قيمته ٢ بليون دولار قرر أن يقدم أرزأ قيمته ٣ مليون دولار، كما قررت الأمم المتحدة بناء مركزاً للتجمع فى أديس أبابا يكلف ١٠ مليون دولار.

فى نفس الوقست كانت هناك اجتماعات تنسيقية تجرى فى واشنطن وجنيف والقدس المحتلة كانت وقائع اجتماعات كريفر ودوقلاس مع السفير الإسرائيلي مائيسر روزين ترفع فورا إلى البيت الأبيض وإلى الوزير شولتن، بينما كانت تفاصيل عملية الإنقاذ على طاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز.. كان إسحاق وزيسر الخارجية يتابع تفاصيلها لأنه بداها عسندما كان

رئيساً للوزراء وفي السودان كان جيري ويفر مع مساعديه يعملون بهمة تشويها النشوة والاضطراب من أجل أن تبدأ عملية المنقل، وتم شراء الباصات وخمسة لواري، نقل بقطع غيارها وخمسمائة طن من الوقود وكمية من الأغطية، كلفت كلها حوالي مليون دولار على أساس أن كل ما تم شراؤه من معدات سوف يعود على حكومة السودان.

وهكذا بدا ويفر يعد لحظة الترحيل من أم راكوية إلى الخرطوم..

تلك الخطة التى ذكرت بالتفصيل فى محاكمة الفلاشا الشهيرة، تم اختيار شركة الطيران بواسطة إسرائيل شركة اشتهرت بنقل الحجيج خلال موسم الحج إلى جدة من السودان..

ومن دول عربية أخرى صاحبها يهودى الجنسية وهو البلجيكي جورجز قوتلمان ومن واقع صداقت لوزير المواصلات، البلجيكي ويلفريد مارتنز تمكن من الحصول على إذن بهبوط الطائرات التي ستقلع إلى بلجيكا وفي إسرائيل تم تجهيز الفنادق.

والمدارس والمستشفيات لاستقبال القادمين الجدد وتم استدعاء احتياطى متخصص في كل المجالات لاستقبال القادمين الجدد، كما تم اختيار بعض اليهود من الفلاشا للذهاب إلى الخرطوم من إسرائيل للتعرف على الفلاشا الحقيقيين.

بدأت العملية في ليلة ٢١ نوفمبر ١٩٨٤ بحمل ٢٥٠ من الفلاشا إلى أوروبا ومنها إلى إسرائيل واستمرت حتى يوم ٤ يناير ١٩٨٥ عندما كشفتها الصحافة الإسرائيلية ونقلتها وكالة رويتر ورددتها إذاعات العالم المختلفة ..عندما تمت هذه العملية كانت إسرائيل قد استقبلت عشرة آلاف من اليهود الفلاشا.

لكن إسرائيل وامريكا كانتا غير واثقتين من الأمر وكانتا تعلمان ان النظام في السودان قد بدأ يتأرجح ويريدون أن ينقلوا البقية الباقية من اليهود الفلاشا إلى إسرائيل .. عندما جاء نائب الرئيس الأمريكي چورج بوش إلى السودان في ٧ مارس وافق الرئيس نميري على ترحيل بقية اليهود الفلاشا الموجودين بمعسكرات تاواوا وأم راكوية .. لكن على طائرات أمريكية .. عندما حان وقت سلاح الطيران الأمريكي لتنفيذ عملية سسبا. لم يتمكن ويفر ومعاونيه من جمع أكثر من ستمائة يهودي تم ترحيلهم في صباح ٢١ مارس ١٩٨٥ رأسا إلى إسرائيل وأفرجت عن ١٥ مليون دولار كان مفروضا إقراضها للسودان منذ مدة طويلة.

## الترحيل عبر البحر الأحمر

خات ملفات التحقيقات في قضية ترحيل اليهود الفلاشا عبر البحر الأحمر.. اللهم إلا من شهادة اللي بها ضابط استخبارات البحر الأحمر حسن عثمان ضحوى.. وشهادة الشهود الذين عثروا على بقايا تدل على هبوط طائرات بمنطقة كرساقو.. وشهادة تدل على زيارة السفراء الغربيين لمنتجع عروسه السياحي. كان هنا دبلوماسيون جاءوإ ليتقوا حر الخرطوم اللافح في هذا الموقع الساحر الجديد. الذي يشبه المنتجعات الأوروبية..

سواح أتوا من الخارج.. وبعض السودانيين المقتدرين «المتفرنجين» في صباح ٤ يناير ١٩٨٥ عندما هبوا من النوم لتناول طعام الإفطار كان المنتجع خاليا من جميع العاملين الاجانب. تم تجهيز إفطار السواح بواسطة العمال المطيين. علم كل ضيوف المنتجع من المذكرة التي تركها ملاك المنتجع أن الشركة قد أفلست وأنهم غادروا مع التزامهم بإعادة كل الأموال التي دفعها السواح.. وكل مستحقات العمال المحليين. لم يكن هناك من أثر لهؤلاء الملاك إلا كميات الأطعمة التي تركوها وراءهم.. من أربعة عربات لنقل السواح إلى بور سودان. قليلون جدا ألموا بالقصة الحقيقية وراء هذا المنتجم.

لقد تمت عملية ترحيل ضخمة.. أضخم من عمليتي موسى وسبأ

اللتين تمتا عن طريق مطارى الخرطوم والقضارف.. كما أنها فاقبت عملية الترحيل الفردية عبر السنين.. هذه العملية كانت أساسا جزءا من عملية سبأ.

لقد ذكرنا في عمليات الترحيل السابقة.. كيف أن أفرادا ومؤسسات قامت بترحيل اليهود الفلاشا فرديا.. كما ذكرنا كيف ساعدت أمريكا إسرائيل في القيام بترحيل الفلاشا من معسكرات اللاجئين حول القضارف عن طريق مطارى الخرطوم والقضارف..

اما العملية التي نحن بصددها فقد قامت بها إسرائيل وحدها بمساعدة الموساد.

نى ربيع ١٩٨٤ أعلن شيمون بيريز أن إسرائيل لن ترتاح حتى ترى ابناءها من اليهود الفلاشا يعودون إلى أرض الميعاد .. كان هذا الإعلان متزامنا مع المجهودات التى تجرى فى أمريكا والدول الغربية الأخرى .. والمحاولات الفعلية الجارية أنذاك.. لذلك فقد دعى بيريز ناحوم أدمونى وهو رئيس جهاز الموساد أنذاك تحت الاسم الحركى (روم) ROM وتحدث معه عن إمكانية إنقاذ عدد أكبر من الفلاشا.. ولإدراك ناحرم مدى عجلة العملية.. فقد طلب الإذن باستخدام مصادر من خارج الموساد.. عسكريين ومدنيين ـ عندما أعطى الضوء الأخضر دعا أدمونى السيد ديفيد أربل وهو رئيس قسم (نفس الصباح) Morning

Breeze وهو قسم مهمته إنقاذ اليهود إينما وجدوا مهددين. كانت هذه المنظمة مسئولة عن مجموعة يهودية دفاعية تسمى الإطارات Frames وبال Misegrot يهودية.

وتنتشر هذه المجموعة في كل أنحاء العالم بما فيها الولايات المتحدة .. وفي كل مكان تكون فيه معاداة السامية تشكل خطرا..

هذه المنظمة تجمع كل المهن في داخلها .. حتى الأطباء والعمال والمهنين والمهندسين والتجار يقوم برئاستها دائما احد أفراد الموساد النين أحيلوا على المعاش. هذا في حد ذاته يشكل استفادة من خبرة أي شخص حتى ولو لم يكن في الخدمة.. إلى أقصى حد كانت أكثر العمليات التي قام بها هذا القسم هو مساعدة اليهود خارج إسرائيل خاصة الذين يتولون أعمالا قيادية في الحفاظ على أمنهم الخاص.. كان هناك قسم أخر يتبع للجيش، يؤدي جزءاً من هذا التأمين هذا القسم اسمه والقوس والسبهم وهو لواء مظلات الشباب السمه والقوس والسبهم وهو لواء مظلات الشباب (Hets Va Keshet) الإسرائيلي من الدول المختلفة خاصة الشباب وتستقدمهم للتدريب الصيفي وتدربهم على تخطى الموانع وإقامة خيام العسكرات وكيفية استخدام بندقية القناصة واستخدام بنادق (عوزي) الإسرائيلية .. كما أن بعضهم يتدرب على تنمية قدراته الأمنية وإجراء التحقيقات وجمم المعلومات.

اجتمع اربل بمعاونيه بعد أن عرف الهدف الذي كلف به وشرح لمعاونيه أنه يريد كل اليهود الفلاشا خارج السودان ( ولم تكن عمليتي مطار الخرطوم والقضارف قد خطط لهما) وطلب منهما وضع التصور اللازم لعمل خطة. ثم صاح فيهم خاتما اجتماعه معهم:

انا ارید عملیة عنتبی جدیدة لی.. ارید أن اضع اسمی فی سبجل التاریخ.

فى المبنى الذى يقع على شارع جيفوريل وفى العمارة رقم واحد..
وعلى طابق يقع فوق سفارة جنوب أفريقيا.. كان هناك حاييم الياس
والذى يراس فرعاً من منظمة (نفس الصباح) متخصصا فى العمليات
الخفية لإنقاذ اليهود فى خطوط أعداءهم الخلفية.. كان حاييم الياس
منهمكا فى تسطيرالخطوط الأولية للعملية .. التى أمر أن يضع خطتها
بأسرع ما يمكن.. ولثلاثة أيام متتالية كان حاييم قد جمع فريقه لعمل
نهنى مكثف للخروج بخطته.. كانت الحوائط مكنظة بخرائط مفصلة ..
كما كانت الطاولات ملأى بملايين الكلمات التى تشكل معلومة كبيرة جدا
عن ذلك القطر.. السودان.. كان كل عضو فى الفريق يقدم ما لديه عن
السودان واليهود الفلاشا.. ثم يقدم تصورا أولياً لما يمكن القيام به.. فى
إحدى جلسات المناقشة قال رجل يدرس أحد الخرائط فى منطقة البحر

من (مغنا)، Magna عندما كانت إسرائيل محتلة لقناة السويس .. كانت تقرم ببعض الدوريات السريعة ليلا..

خرج احد القوارب الصاروخية في دورية عادية.. لكن ضل طريقه نتيجة خطأ في البوصلة ادى إلى تضليل الرادار .. ولقد ضل القارب طريقه حتى وصل إلى شواطئ الملكة العربية السعودية.. مما كاد ان يسبب أزمة عالمية .. هذا القارب تمكن بالصدفة من وجود ثغرة داخل الشعب المرجانية مكنته من الوصول إلى الشاطئ السعودي.. ولم يكن بعدها ممكنا أن يعود القارب .. في ظروف ساعات بسيطة .. واستجابة الستغاثة أرسلها القارب بالراديو تم إرسال الكوماندوز الإسرائيليين لإنقاذ القارب من إحدى السفن القريبة تم الوصول للقارب وأعدمت كل الرثائق ثم سحب كل طاقم القارب إلى قارب صاروخي أخر وأقام الكوماندوز موقعا دفاعيا على الشاطئ لحماية انفسهم إذا دعى الحال.. المعودية قارب إسرائيلي، يحرسه فريق من الكوماندوز الإسرائيليين.

تم احتواء هذه المشكلة بأن اتصلت أمريكا بالسعودية وأفادتها أن القارب قد دخل خطأ إلى الأراضى السعودية وأن خروج القارب والكوماندوز بسلامة لن يؤدى إلى أى اشتباك من قبل الكوماندوز الإسرائيليين.

وخرج القارب بعد سحبه بمساعدة طائرة هليوكبتر وبينما يروى الرجل قصنه صاح فيه أحدهم: انتظر .. نحن لدينا ممر بعد شواطئ السودان ويمكننا أن نصل بهدوء، لماذا لا يرحل الفلاشا عبر البحر الأحمر؟.

نوقشت الفكرة لبعض الوقت.. لكنها لم تقبل لأنه وضح أنها سوف تأخذ وقنا طويلا سيمكن الفضوليين من ملاحظة ذلك.. لكن تمسك الرجل بفكرته وقال في إصرار: حسنا.. على الأقل يمكننا أن نضع نقطة أو محطة: هناك محطة؟ ماذا تعنى بمحطة هل تريدنا أن نضع لافتة نكتب عليها (قاعدة عمليات الموساد.. الرجاء عدم الدخول)؟ صاح أحدهم ساخرا.. لا .. لماذا لا نقيم ناديا للقفز والعوم بالبحر الأحمر .. يكون جنة لمحبى القفز والعوم والغطس..

لم ترق الفكرة لأعضاء الفريق. لكن وبعد مناقشات وتبادل عدة أفكار كانت هذه الفكرة هي الفكرة الوحيدة المقبولة رغم صعوبتها وصعوبة وضع خطة لها..

كان الموساد يعلم أن فى السودان فى البحر الأحمر ناديا للقفز والغطس. لكنه كان فى حالة سيئة للغاية كان يديره رجل معروف لديهم من الأوروبيين. دون أن يدر عليه أرباحا تذكر. وكاد اليأس يتسرب إلى قلبه عندما فكر الإسرائيليون فى ذلك الموقع.

قررت المخابرات الإسرائيلية التي قررت أن تختطف اليهود الفلاشا اختطافا أن تأخذ ذلك المرقع .. الموقع مؤسس ولديه ترخيص ومعترف به كقرية للسواح تسمى (قرية عروسة) وبالتالي لا تحتاج قرية عروسة إلا إلى إدارة جديدة.

هكذا أصبحت فكرة الحصول على موقع في البحر الأحمر حقيقة.. كان مطلوبًا أن تكون العملية مستنترة بساتر العمل السياحي.. ولتغطية ذلك كانت مهمة جيل أن يؤسس، الموقع ويجعله ملائما وأن يجلب عددا كافيا من السواح حتى تكون حركة الأعداد الهائلة القادمة من الموساد ملائمة لحركة السواح.. إذ أن المفروض أن يكون كل العاملين بالقرية من المساد عدا بعض العمال المطبين.. في تل أبيب كان تجنيد الإسرائيليين لهذه العملية يجرى على قدم وساق.. تم تجنيد الطباخين.. مدريي الغطس والمستولين عن إدارة المنتجع.. كانوا يفضلون من يتكلم الإنجليزية أو الفرنسية.. أما اذا ماوجدوا من يتكلم العربية فهذا هو الأحسن. كان معظم المجندين من الذين مارسو عمليات عن طريق التسسفاريم Tsfarirm ، كما كان معظم الذين يقفزون ويغطسون قد قدمت اسماؤهم بواسطة مخابرات البحرية. تم اختيار فريق من ٣٥ إسرائيليا وجهزت لهم أوراق توضح وظائفهم وهويًاتهم .. لكن هذا الفريق كان يتغير كل مرة .. يسافر فريق ويعود آخر بنفس الهريّات السابقة.

كان الإنن الذي حصلت عليه الشركة البلجيكية هو إذن بإحضار ثلاثة عربات.. لكن الموساد الدخل تسع عربات تعمل ليلا بنفس الأرقام التي تحملها العربات الأخرى .. كان العمل يسير ليل نهار والعوامات والقوارب الصاروخية ترسوعلى بعد ياردات من البحر ليلا تجلب الإمدادات والأكل اللازم.. كانت كل عملية إنزال ليلا لابد أن يعقبها توزيع، للعمال المحليين من السودانيين إلى خارج المعسكر في مهام اخسرى .. في صباح أحد الأيام كادت العملية أن تنكشف نتيجة خطأ بسيط إذ أن أحدهم قد أحضر معه كمية من النباتات على إحدى الحوامات الطائرة.. في الصباح كان المنظر غريبا.. كيف وجدت هذه في ليلة واحدة في منطقة صحراوية.. لكن العمال نظروا حولهم بغير مبالاة ولم يلاحظوا شيئاً.

فى الخرطوم كان جيل يوزع أوراق الدعاية للنادى الجديد (منتجع عروسه السياحي) لكل وكالات السفر السياحة.

مر شهر كان المكان جاهزا لاستقبال السواح.. تمت صيانة القرية تماماً . (المبنى الذى سيضم السواح والقاعة) كان هناك مكانا كافيا أيضاً لأجهزة الاتصال والأسلحة .. كما أن أجهزة التوجيه الليلى للطائرات قد تم إعدادها لزوم الإرشاد والهبوط والإقلاع..

عندما كان المكان جاهزاً هناك لكل شئ .. وبينما الموساد يدرس نظام

الرادار السودانى إذا بهم يجدون ثغرة صغيرة فى هذا النظام. هدده الثغرة غير مغطاة بمثلث يجمع بين الرادار السودانى والسعودى والمصرى فى منطقة «روس الحداريبة» وهى منطقة على جبال البحر الأحمر بين حلايب وبور سودان. هذه الثغرة تمكن أى طائرة تطير على انخفاض. من التسلل بها دون أن ترصدها أى من الرادارات الثلاثة.

ومن أجل أن تتحصل القوة على موقع مناسب لهبوط الطائرات .. احضرت إسرائيل أربعة طيارين على أساس أنهم أوروبيين إلى قرية عروسة .. ثم بدأوا يعملون مع القوة الموجودة لتحديد أنسب الأماكن لهبوط الطائرات وتوضيحها على الخرائط التي يحملونها.. هكذا أصبحت القوة جاهزة لاستقبال الطائرات التي ستحمل اللاجئين اليهود الفلاشا من منطقة كرساقو على مسيرة ست ساعات من قرية عروسة إلى إسرائيل.

في تلك اللحظات كان السواح قد قدموا وبدأت الحياة تدب في المنطقة.. وقد قدم إلى القرية سواح من كل انحاء العالم حتى الدول العربية .. بينما كان معظم الدبلوماسيين في الخرطوم يقضون عطلاتهم بهذه القرية إذ أن الإسرائيليين جهزوها من كل شئ .. ولكل شئ .. كان ذلك في شهر مارس من عام ١٩٨٤ ومنذ ذلك الشهر وحتى قفل المنتجع في يناير ١٩٨٥ ظل هذا المنتجع محورا كاملا.. كان ساتر العمل قويا

لدرجة أن التعثيلية انطوت على الجميع.. أما الموساد فقد أصبح واثقاً من أحداً لا يعرف الحقيقة وراء هذا المنتجع لدرجة أنهم وضعوا خطة لاختطاف السيد ياسر عرفات إذا ما حضر لقضاء بعض الوقت في هذا المنتجع السوداني الذي يبعد ٧٥ ميلا عبر البحر من مكة المكرمة .. وجهزوا كذلك القوارب الصاروخية اللازمة لإجراء العملية.

- ١- المطار أصبح جاهزاً .
- ٢ـ مواقع اللاجئين قد حددت وتم تهيئتهم بواسطة الفلاشا اليهود الأوائل
   الذين هاجروا إلى إسرائيل.
  - ٣\_ العربات جاهزة لنقل مائة شخص في كل مرحلة.
  - ٤ للوقع مؤمن والقوارب الصاروخية تجزب البحر الأحمر.
    - هـ الساتر الذي تم اتخاذه لم يكشفه أحد بعد.

هكذا أخذت القوة الضوء الأخضر ببدء الرحلات.. كل رحلة تبدأ في معسكرات الفلاشا كان يسبقها تقرير من الرادارات الإسرائيلية الاستطلاعية توضح للعاملين بقرية عروسة مواقع نقاط التفتيش السودانية والتي عادة ما يحرسها جنديان بدون أجهزة إتصال مع رئاستهم وذلك لكي تتجنب القوة هذه المواقع المحدد لها في تلك الرحلات المتواصلة حدثت حادثتان فقط:

الحادثة الأولى: . أن إحدى العربات قد أقبلت عائدة من رحلتها بعد أن أفرغت حمولتها وكان بها السائق ومرافقه وكلاهما من اليهود..

لكن حظهما رماهما فى نقطة تفتيش لم تكن قد رصدت .. ولما لم تكن معهما بطاقات هوية فقد تم اعتقالهما بواسطة جنديين يحرسان نقطة التفتيش وتم توثيقهما بالحبال ورميهما داخل الخيمة فى انتظار أن تمر الدورية فى الأيام التالية لتنقلهما إلى بور سودان.. وفى المنتجع افتقد قائد المعسكر السائق ومرافقه..

ارسات قوة البحث عنهما وعندما تمكنت قوة البحث من تحديد موقع عربتها.. تم عمل خطة سريعة لإنقاذهما.. تحركت عربة الإنقاذ تحمل فى داخلها قوة مسلحة باتجاه الخيمة عندما توقفت أمام الخيمة صرخ السائق باللغة العبرية أمرا الأسرى أن يرتموا على الأرض.. كالجنديان السودانيان أنذاك متجهين نحو العربة لتفتيشها وفجأة فتح الباب الخلفي للعربة وانهمر الرصاص على الجنديين من مدافع سريعة الطلقات ليقطعهما إلى قطع متناثرة ويموتا شهيدين .. أحصوق الإسرائيليون الخيمة وعادوا بالرهائن..

بدا الحادث كأنما أن مهربين قد قاموا بالعملية خاصة أن هذه النقاط تنشأ أساسا للقبض على المتمردين.

الصادث الثاني: القوات السودانية اعترضت إحدى العربات ولم

تترقف فأطلقت عليها النار فقتلت أحد الركاب.. لكن السائق لم يترقف كان هذا الإسرائيلي الوحيد الذي نالته القوات السودانية.

استمرت الرحلات عبر الصحراء بواقع رحلة إلى ثلاث رحلات يوميا منذ بدء العملية حتى توقفها والذى تزامن مع توقف رحلات العملية الأخرى التى تمت عن طريق مطار الخرطوم فى يوم م يناير ١٩٨٥ .. تم خلال هذه العملية ترحيل ثلاثة عشر ألفاً من اليهود الفلاشا من الصحراء عبر البحر الأحمر وإلى إسرائيل راساً.

كانت الإشارة المتفق عليها لإيقاف العملية هي كلمة ... Fold فيل الخرطوم سافر يهودا جيل على عجل حاملا معه كل الوثائق اللازمة على الخرطوم سافرة من الخرطوم كان يهودا قد وصل إلى أوريا.. منها إلى إسرائيل.. في قرية عروسة وبينما كان السواح نياما قام الإسرائيليون بتحميل كل معداتهم على الحوامات الراسية على شاطىء البحر.. بينما حملوا لاندروفر واثنين من اللواري على طائرات الهيركيوليز وانسحبوا بكل هدوء إلى خارج السودان دون أن يلاحظهم أحد.. تمت العملية بهسدوء.. سافر الجميع بسلام إلا رئيس المعسكر حاييم الياس الذي كسرت رجله أثناء رفع العربات على الطائرة الهيركيوليز.

كانت عملية ترحيل الفلاشا إلى إسرائيل عملية اشترك فيها جهاز أمن الدولة حسبما ورد في محاكم الفلاشا الشهيرة.. جهاز الأمن كبش

الفداء.. لكن بعدما قرأتم هذا نرجو أن نؤكد أن عملية كهذه لايمكن أن تتم بعلم قطاع صعير من الجهاز.. هذه المجموعة التي قدمت للمحاكمة.. إن هذه العملية تمت بعلم وموافقة الجميع.. (يرقصون ويخفون لحيهم).

١ـ كان الرئيس مهندسها.

٢ كان الدبلوماسى السوداني مقاولها.

٣ ـ كان القائد العام ووزير الدفاع على علم بها.

٤ ـ كانت الاستخبارات العسكرية تعرفها.

ه. ولقى اللواء عمر محمد الطيب فيها حسب ما ورد فى أقوال الشهود في التائدة منها Ckicken Feed وحوكم.

٦ ـ لقى البعض في المصالح والوزارات المتخصصة جزءاً منها.

٧ ـ وكان للخاشقجي دور في الملفات التي تم إخفاؤها بعد ذلك.

## الفصل الثالث

## فضيحة إيران جيت

الاسم الكودى «عملية كبوتشينو» ممتلكات عدنان خاشقجى في إسرائيل فجأة تحول الهدوء الذي يلف سقيون هحى الأغنياء بشرق تل أبيب إلى فرحة غامرة وضبجيج ومدح في يوم ١ أغسطس عام ١٩٨٥ والسبب أن رجل الأعمال الإسرائيلي عميد الموساد السابق يعقوب نمرودي كان في نلك الوقت قد أقام الاحتفالات بمناسبة زواج ابنة «عوفار نمرودي» رئيس مجلس إدارة وصاحب جريدة معاريف الإسرائيلية الذي كان يخدم في الماضي كضابط بجيش الدفاع الإسرائيلي وقد درس المحاماة بعدها في الولايات المتحدة. وقد جاء زواج الابن على الجميلة «وهنائاتالي» لتكتمل فرحة الأب يعقوب الذي حضر لتهنئته رئيس الحكومة الإسرائيلية وقتها شيمون بيريز ووزراء الحكومة ومعظم قادة الجيش ورؤساء أجهزة المخابرات الذين جاءوا لتهنئة زميلهم السابق نمرودي بمناسبة زواج ابنه عوفار.

وفى اللحظات الأخيرة للحفل لاحظ القليلون فقط تلك السرية التى تحدث بها كل من بيرس وديفيد قمحى ويعقوب نمرودى وأوبلف شويمر. وبعد لحظات ترك قمحى المكان ليذهب مباشرة إلى مطار (الله) وفى صباح ثانى يوم أى فى ٢ أغسطس ٨٠ كان قمخى جالسا فى مكتب ما بالبيت الأبيض فى لقاء مع روبرت ماكفرلين لكى يعرض على ماكفرلين التي يعرض على ماكفرلين اقتراحاً بالبدء فى عقد صفيقة اختبارية لنوايا حكومة إيران وذلك بمدها

بعدد ١٠٠ صاروخ تاو في مقابل إطلاق سراح أربعة رهائن أمريكيين وعلى ضوء رد فعل الخوميني بعد ذلك القرار الأمريكي بإرسال ٤٠٠ صاروخ أخرين أوبإنهاء الصفقة كلها. ومن اللحظة الأولى للحديث تبين قمحي بأن القرار الأمريكي قد جاء على أن تقوم إسرائيل بعد إيران بكمية صغيرة من السلاح دون تدخل أمريكا ثم يكون الانتظار بعد ذلك للرد الإيراني.

وفي الجلسة قدم قمحي لماكفرلين نسخة من مذكرة دأية الله حسن كاروبي، بالإضافة لمذكرة بها اسماء ٦٠ شيخاً من الشيوخ الكبار ووزارء من الحكومة الإيرانية وعدد من ضباط الجيش وكل هؤلاء سيكونون هم النواة الأولى المتعاون الأمريكي الإيراني وذكر قمحي في اللقاء بأن الخوميني ورئيس الوزراء الإيراني مير حسين موسوى ورئيس البرلمان الإيراني رافسنجاني قد كانوا مشغولين في الفترة السابقة بسبب الانتخابات لكنهم بدأوا يتفرغون في وقت لقاء قمحي بماكفرلين وذكر قمحي لماكفرلين بأن أية الله حسن كاروبي يريد السلاح فورا لكي يحصل على أغلبية في الأصوات ليبين لرئيس الحكومة وللخوميني بأن عديثه مع الأمريكيين قد أتى بثماره ويأن التعامل معهم مثمر وأوضح قمحي بأن الحديث عن السلاح لن يكون سوى حول ١٠٠ صاروخ فقط

وهو عدد لا يؤثر أبدا على ميزان القوة بين إيران والعراق. وأوضح قمصى لماك فرلين بأنه لو تم الاتفاق على أن تقوم إسرائيل بمنح ايران المائة صاروخ فسيكون على أمريكا تزويد إسرائيل بغيرهم فى ظرف ٣٠ يوما فقط. وهنا رد ماكفرلين قائلا: هذه ليست مشكلة ولكن المشكلة فى شكل الصفقة لأن العالم كله يعرف سياسة أمريكا فى تلك المواقف خاصة مع إيران وهنا رد قمصى قائلا: «الأمر فقط سيكون لإظهار النوايا الطيبة تجاه إيران ولكى يمكننا فتح حديث ما مع مسئولين بإيران ريما أمكنهم فى المستقبل فتح حوار خاص معنا ومعكم».

وعلى الرغم من أن روبرت ماكفرلين لم يجب بالرد القاطع إلا أن قمحى خرج من اللقاء وهو متأكد من موافقة أمريكا على البدء فورا فى تنفيذ العملية كما علم قمحى بأن «ويليام كيسى» رئيس المخابرات الأمريكية يريد فتح الحوار مع إيران بأى شكل لأنه سعيد جدا بكمية المعلومات التى أرسلها من قبل أية الله حسن كاروبى وبل اعتبر ويليام كيسى الأمر بأنه أخطر عملية اختراق للحكم بإيران منذ عشرات الأعوام. كما تأكد قمحى بأن معارضة «كاسبر وارنبرجر» وهجورج شولتز» لن تؤثر فى القرار الأمريكى ببدء الحوار مع إيران ثانية. وفعلا فى أغسطس تؤثر فى القرار الأمريكى ببدء الحوار مع إيران ثانية. وفعلا فى أغسطس أمريكى روناك ريجان

قد دعا لاجتماع كل من نائبه ووزراء الخارجية والدفاع ورئيس قيادة البيت الأبيض للتشاور في الأمر وعلى الرغم من أن الاجتماع قد انتهى دون أخذ قرار إلا أن الرئيس الأمريكي قد أعلن لماكفرلين بأنه موافق على أن تقوم إسرائيل بمد إيران بكمية صفيرة من السلاح بشرط عدم المساس بميزان القوى في الحرب العراقية الإيرانية ووجد ديفيد قمحي نفسه مو المسئول الأمريكي والإسرائيلي في الموضوع الإيراني، والواقع أن علاقات ديفيد قمحي التي اكتسبها من وظيفته كمدير عام لوزارة الخارجية قد أفادته كثيرا كما أفادت علاقات يعقوب نمرودي المتعددة برجال السلطة والحكم في كل من أمريكا وإسرائيل وإيران في نجاح العملية كلها التي شارك فيها كل من نمرودي وأدولف شريمر بعلاقتهما التجارية بكل أنحاء العالم وأصبح - قمحى - هو المستول عن إخفاء إرسالية الاسلحة لإيران في نجاح عملية بمثل هذه المواصفات. ونظرا لحساسية العملية ولخطورتها فقد تم إلقاء العبء على روبرت ماكفرلين ووليام كيس في الولايات المتحدة لتنفيذ المهمة أما في إسرائيل فلقد تنكر شيمون بيريز وإسحق رابين وإسحق شامير من الصفقة وألقوا بها إلى الثلاثي لكي ينفذها . وذلك ليكون لحكومة إسرائيل خط للعودة في حالة كشف العملية . وبدأ الثلاثي الخبير العمل السرى دون طلب مساعدة

احد .. ومع توقيع الرئيس الأمريكى الفعلى على بداية العملية بإرسال مائة صاروخ تاو سميت العملية باسم كودى هو «كبوتشينو» كما تم تسمية كل فرد من المشتركين في العملة باسم حركى فمثلا سميت:

إسرائيل «فرات» إيران «نور بولك»

روبرت ماكفرلين «هنرى»

أوليقر نورث «مايكل»

دیفید قمصی «باول»

یعقوب قمحی «بیتد»

أدولف شويمر «مدير الحسابات»

جرربا نیبار «نیك»

عدنان خاشقجي «النسر»

وفى المرحلة الأولية رفضت إسرائيل إخراج صاروخ واحد من مخازن جيش الدفاع قبل أن تحصل على الثمن مقدما . وفى المقسابل رفض مجوربانيبار» دفع إيران لدومان واحد مقابل الصواريخ وقال: كفى لقد ضحكتم علينا مرتين من قبل بعد حصولكم على النقود مقدما ولن ندفع

هذه المرة قبل أن نحصل على الصفقة كاملة ثم سافر مجوريانيبار، إلى ماربيلا لمقابلة عدنان خاشقجي الذي دخل إلى صورة العملية وتعهد بدفع المبلغ التأميني المبدئي من ماله الخاص مقابل المائة صاروخ ووافق خاشقجی وفی ۷ أغسطس ۱۹۸۰ أودع عدنان مليون دولار من جيبه الخاص في حساب يعقوب نمرودي ببنك كريدت سويت في چنيف كما وقع «جوربانيبار» على شيك بمبلغ مليون دولار ممزق بين عدة جهات حتى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية طلبت ١٢ الف دولار مقابل ثمن الصاروخ الواحد. ولكن «جوربانيبار» رفض دفع ذلك المبلغ ووافق فقط على عشرة ألاف دولار للصاروخ بعد خصمه للعمولة التي ستذهب إليه. أما يعقوب نمرودي وأدولف شويمر فلم يوافقا على دفع اله ١٢ ألف بل حتى عشرة ألاف ولكنهم عرضوا ستة ألاف فقط المهم أن الجميع وصلوا في النهاية انقطة تفاهم. وهنا بدأ شويمر الإعداد لنقل الصواريخ وإخفائها فذهب للبحث عن الطيارين المحنكين والطائرة القوية التي ستنفذ الشحن وسافر لميامي للحصول على طلبه من الطيارين صاحبي الخبرة في جنوب أمريكا . وفعلا استأجر طائرة من نوع D.C.8 من شركة «ريتشارد ولمان» لكنه غير الشركة للتمويه بطائرة لشركة نيجيرية أخرى وجاء بطيار ومهندس طائرة من أمريكا وهم من أصل كولمبي أما الطيار المساعد فقد كان أمريكياً من أصل برتغالي. وفعلا وصل الجميع على

الطائرة الجديدة لإسرائيل في ١٨ أغسطس ١٩٨٥ ونزلوا جميعا في منزل يعقوب نمرودي وفي تلك الفترة بدأ العمل الحقيقي بوزارة الدفاع الإسرائيلية وبمخازن سلاح الدفاع بدأت عملية تغيير علامات الصواريخ وتنظيفها وكأنها جديدة تماماً وفي ١٩ أغسطس وصل لإسرائيل تاجر السلاح الإيراني جوربانيبار وفي إسرائيل تجول جوربانيبار بصحبة ابن يعقوب نمرودي الشاب «سيميدار» كسائح ورافقهما مساعد يعقوب نمرودي البوحير» الذي كان يحمل معه دائماً عدة جوازات سفر بعدد ٥ جنسيات وبعدة أسماء ومنها مثلاً جواز سفر يوناني باسم «بيكولا سركراليس» واخر برتغالي وثالث ايرلندي وغيرهم.

#### بداية العملية

وفي ٢٠ أغسطس ١٩٨٥ عندما اقتربت مؤشرات الساعة إلى منتصف الليل بدأت عملية «كبوتشينو» وأقلعت الطائرة الـ D.C. 8 من مطار الله بإسرائيل وفي تحمل شحنة صواريخ بلغ عددها ٩٦ صاروخا «تاو» تم تحميلها على ثمانية صناديق وقرر تاجر السلاح الإيراني جوربانيبار مرافقة الشحنة لإيران بصحبة رجل الأعمال الإسرائيلي أدولف شويمر الذي سببت له الرحلة صداعاً شديداً بسبب خوفه الدائم من اكتشاف الطائرة على رادارات الدول العديدة التي طاروا فوقها لكن الطيار الكولومبي أقلع على ارتفاعا منخفضاً وفي نقطة معينة فوق البحر

المتوسط. دار بالطائرة دورة كاملة ١٨٠ درجة وعاد شرقا ليسلك طريق قبرص الجوى وفوق نيقوسيا اتصل الطيار ببرج المراقبة واعلن عن هويته وطلب السماح له بالمرور فوق قبرص وقال لهم: أحمل شحنة مواد طبية لإيسران. ونجح في إقناعهم وبعد ١٥ دقيقة وقبل دخوله المجال الجوي الإيراني حلقت في سماء طهران مقاتلتان عراقيتان فارتبك الطيار الكولومبي وقرر الخروج من المجال الجوى لطهران فورا ولكن بعد دقائق معدودة ظهرت أمامه طائرتان إيرانيتان وطلبوا منه مرافقتهما إلى «تبريز» في إيران وفي تبريز كان في انتظار الطائرة نائبا رئيس الوزراء وهم (أجازادا - ومحسن كانجارلو) وبعد أن تناول الجميع وجبة إفطار صباح يوم ٢١ أغسطس بالمطار طار النائبان بصحبة جوريانيبار إلى طهران على منن الطائرة الشخصية لمير حسين موسوى ووراءهما أقلعت طائرة الصواريخ. والجدير بالذكر أن طائرة موسوى هي نفسها في الماضي طائرة رئيس وزراء الشاه الإيراني «أمير عباس هوبايدا» وهي من نوع الفالكون. وهبطت الطائرتان بطهران وظهر في ساحة المطار نائب قائد الحرس الثوري وبدأ يطلب نقل الشحنة لمخازن قواته. وهنا اتصل محسن كانجارلو برئيس الوزراء موسوى ليسأله عن التصرف. فقال موسوى: فلتنقل الصواريخ لمخان «البسداران» لأنهم يحتاجونها في الجبهة . وفي نفس الوقت الذي طارت فيه طائرة الشيمن لطهران كان نمرودي في

الانتظار في جنيف لأجل سماع خبر وصول الطائرة بسلام. وفي نفس ليلة بدء تنفيذ العملية طار ديفيد قمحي إلى لندن لمقابلة المبعوث الأمريكي ممايكل لادين، الذي أخبر قمحي بأن المستشار ماكفرلين مهتم جدا بموضوع المعتدلين في السلطة بطهران وهو يعتقد بأن الأهمية تحتم مساندة كاروبي فورا. وفي المقابلة سلم نمرودي إلى لادين عدة وثائق حصل عليها من جوريانيبار في زيارته الأخيرة لإسرائيل وفي خلال الحديث حذر نمرودي لادين وقال له: «فلتحذروا لأن الإيرانيين لا يوفون أبدأ بكل ما وعدوا ودائماً هناك شئ ناقص».

وقعلا آثبت قمحى صدق حديثه فبعد تسلم الإيرانيين صفقة ٢٩ صاروخ تاو لم يفرجوا عن رهينة واحدة. لذلك اتصل نمرودى عدة مرات بجوريانيبار بطهران وسأله عن مصير الرهائن وأكد نمرودى بأن إطلاق سراحهم هو علامة صدق النوايا الإيرانية. وعلى ذلك فإن استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية لإيران تتوقف على إطلاق الرهائن. فأكد جوريانيبار لنمرودى بأن إيران ستفى بوعدها واتفق الاثنان على اللقاء بعد عدة أيام فى فرنسا. وفعلا فى ٢٧ اغسطس تقابل نمرودى مع جوريانيبار فى فندق دريجنسى، فى بلدة دنيس، بالريڤيرا الفرنسية وحكى جوريانيبار بأنه فى ٢٢ أغسطس أى يوم واحد بعد وصول الشحنة تقابل مع موسوى وكانجارلو وكان رئيس الوزراء الإيراني سعيداً

جدا بنجاح العملية وسال موسوى عن الشخص الذي يقف وراء العملية فقال له جوربانيبار إنه نائب الرئيس بوش. وعندما بدأ نمرودي في إظهار رد الفعل الغاضب عن ذلك أعلن له جوربانيبار بأنه اضطر لقول هذا لأن الإيرانيين يكرهون الرئيس ريجان بشدة وقال جوريانيبار لوكنت قلت لهم أنه ريجان لكانوا ذبحوني وحكى جوريانيبار لنمرودي بأنه كذب على رافسنجاني وقلت له: بأن أمريكا تساعدنا لأنها تستعد للقاء القمة بين ريجان وجروباتشوف في نوفمبر القادم بجينيف وهم يريدون إظهار قرتهم للسوفييت عن طريق إثبات العلاقة الحميمة بين إيران وأمريكا لأن امريكا تعلم جيدا اهمية الموقع الفريد لإيران بالمنطقة والذى سيقف أمام الأطماع السوفيتية إن لزم الأمر وبأن أمريكا تقدر جدا الدور الذي تلعبه إيران في أفغانستان كما يهمها صداقة إيران لامتلاكها للبترول وللغاز الطبيعي وللفوسفات. وقال جوريانيبار لرافسنجاني بأن الاتحاد السوفيتي لن يترك العراق للهزيمة حتى يقال بأن السلاح السوفيتي فشل في الوقوف أمام السلاح الأمريكي . وفي نفس لقاء جوريانيبار بنمرودي قال جوربانيبار لنمرودي. بأن الخوميني ترك موضوع علاج مشكلة الرهائن إلى حسين موسوى ورفسنجاني وبأن «أحمد الخوميني» ابن الأب الروحي للثورة الإسلامية قد أكد كلام والده لجوربانيبار بشأن مسالة الرهائن بلبنان. وبعد شهر أغسطس في ٤ سبتمبر ١٩٨٥ تقابل

كل من جوربانيبار وقمحي ولادين وشويمر ونمرودي في فندق جورج الضامس دبباريس وفي الحديث أكد الجميع لجوربانيبار بأن أمريكا وإسرائيل قد أظهرتا حسن النوايا فعلا وقد جاء دور إيران لإثبات نفس الشئ وطلبوا منه الاتصال بالمسئولين بطهران فورأ لأن جوريانيبار الماكر خاف من أن يكونوا قد وضعوا أجهزة تسجيل بالغرفة وهنا أعلن جرربانيبار للجميع بأنه سيتحدث لرئيس الحكومة الإيرانية من تليفون عام في القهوة المجاورة للفندق وهي قهوة «الفوركا» واقترح جوربانيبار بأن يأتي معه نمرودي الذي يتحدث الفارسية ليسمع بأذنيه حديثه مع مير حسين موسوى فوافق الجميع على ذلك لأن المخابرات الأمريكية كانت تعرف المكان الذي اعتاد جوريانيبار الحديث منه لطهران وقبل الموعد كانوا ينتظرونه لتسبحيل كل مكالماته من تلك القهوة . وفعلا اتضح أن جوربانيبار قد تحدث فعلا مع نائب رئيس الوزراء كانجارلو في طهران وطلب إطلاق سراح الرهائن وبالذات كبير الرهائن الأمريكي «باكلي» ولكن كانجارلو قال لجوربانيبار: لا يمكن إطلاق سراح الضابط باكلى رئيس فرع المخابرات الأمريكية المخطوف ببيروت لأنه مريض جدأ ووعد كانجارلو بإطلاق سراح رهينة أخرى واتفق جوربانيبار وكانجارلو في خلال حديث آخر سجل مو الآخر على أن تقوم إيران بإظهار حسن نيتها لأمريكا بحيث يمتنع رئيس وزراء ايران ورئيس البرلمان الإيراني عن

مهاجمة أمريكا علنا وبأن يقوموا بمهاجمة الاتحاد السوفيتي.. وفعلا حدث الأمر.

وهكذا كان على الأمريكان استكمال الصفقة التي شملت ٤٠٨ صاروخ تاو.

وفي ٩ سبتمبر ١٩٨٥ وافق مكتب وزارة الدفاع الإسرائيلية على بدء المرحلة الثانية واستأجر شويمر الطائرة D.C. 8 للمرحلة الثانية وثلاثة رجال للطاقم وهم نفس أفراد الطاقم السابق. وسافر نمرودي لجينيف لكي ينسق مع عدنان خاشقجي وصدر تمويل الصفقة المبدئي بمبلغ أربعة ملايين دولار. وفعلا كما فعل عدنان خاشقجي بالمرة السابقة فعل هنا أيضا. فلقد وضع من حسابه الخاص في حساب نمرودي وديعة بالمبلغ ببنك في سويسرا.. وفي ١ سبتمبر قال خاشقجي إن الرئيس ريجان وشيمون بيريز سيكونان سعيدين بنجاح العملية وبقرب إطلاق سراح أحد الرهائن. وسأل قمحي في ذلك الوقت ماكفرلين قائلاً: هل تفضل رهينة معينة فنفى ماكفرلين تفضيله لأحد على حساب أخر وفي ١٤ سيتمير أقلعت الطائرة من مطارين جوريون وعلى متنها الصواريخ الـ ٤٠٨ محملين في ٣٤ صندوقا. ويعد خمس ساعات طيران هبطت الطائرة في مطار «تبريز» ورافق الشحنة هذه المرة مساعد جوريانيبار

«مهدى شاهيستا» وفي طريق عودة الطائرة بعد إفراغها حدث بالطائرة عدة أعطال واختفت من على الرادار ولكن الطيار المحنك نجح بأعجوبة في العودة والهبوط ثانية بإسرائيل وكان ذلك اليوم ١٥ سبتمبر هو يوم عيد رأس السنة العبرية وكان لا يوجد أحد من الفنيين لإصلاح الطائرة بالمطار ومع ذلك نجح مساعد نمرودى يهودا البوحير بأن يحجز لمساعد جوربانيبار مكانا على طائرة لوفتهانزا التي طارت لأوريا وبقيت الطائرة الـــ D.C.8 وطاقمها بإسرائيل أثناء يومي العيد وفي ١٨ سبتمبر تم إصلاحها وأقلعت وقد أدى موضوع اختفاء الطائرة من على شاشات الرادار وعودتها للظهور بإسرائيل إلى جذب أنظار الصحافة العالمية ولكنهم في إسرائيل لم يقوموا بالتعليق بشكل رسمي وتسبب العيد بإسرائيل في نسيان الموضوع. وفي ١٥ سبتمبر أعلن جوربانيبار لنمرودي بأن هناك رهينة أمريكي سيطلق سراحه في نفس اليوم. فسارع نمرودي بالإعلان لماكفرلين عن الأمر وأيضا تحدث شويمر إلى لادين لكي يخبره وبعد ثلاث ساعات كان القُسُّ الأمريكي «بنيامين فير» الذي كان في حوزة رجال الجهاد الإسلامية والذي تم خطفه من بيروت في ٨ مايو ١٩٨٤ في طريقه للحرية وفي نفس الليلة اتصل الرئيس الأمريكي ريجان وشكر شيمون بيريز على مساعدة إسرائيل في موضوع إطلاق سراح

هذه الرهيئة وسافر القس بنيامين إلى «فيسبادن بالمانيا» وسافر إليه فورا أوليفر نورث لكى يستجوبه عن مكان باقى المخطوفين ولكن اتضع ان الخاطفين كانوا يغيرون أماكنهم بصفة دائمة. ومع تمام الصفقة تم تسوية كافة الأمور المادية وفى ١٨ سبتمبر حولت إيران لحساب جوريانيبار فى بنك «كريدت سويت» فى جينيف خمسة ملايين دولار وكان لجوريانيسبار فى ذلك البنك حسسابان الأول برقم دولار وكان لجوريانيسبار فى ذلك البنك حسسابان الأول برقم ١٨٠ مريدة أعاد ١٠٠٠ الف دولار حساب الشحن وحسابات المكان خاف) ومن ذلك المبلغ أعاد ١٠٠٠ الف دولار حساب الشحن وحسابات الخرى.

وفى ٢١ سبتمبر ١٩٨٥ بعد اسبوع من إطلاق سراح القس دبنيامين فير» سافر جوربانيبار إلى إسرائيل لكى يضغط عليها بالكشف عن تسريب معلومات الصفقة للصحافة خاصة موضوع الطائرة التى هبطت اضطراريا بالمطار بإسرائيل فى آيام العيد لكن إسرائيل لم تقم بالكشف عن شئ لأن روح الفتنة هى السائدة لديها. وظلت هكذا حتى كشفت العملية برمتها وتورطت فيها أمريكا وريجان لأذنه وكان كبش الفداء الأخير هو «أوليقر فورث».

### ممتلكات عدنان خاشقجي في إسرائيل

• في عام ١٩٩٣ أعلن عدنان خاشقجى عن أنه استثمر في بورصة إسرائيل المالية مبلغ ٣ ملايين دولار وكانت هذه هي أول نقود يضعها في إسرائيل..

ومن هنا لم يسمع عن قصص الصفقات الغريبة التي يقرم بها رجل الأعمال السعودي الجنسية عدنان بن محمد سعيد خاشقجي.

وكم من مسرة توقعنا امام اضبار عسلاقته برجال الأعسال والسياسيين في إسسرائيل، وقد ثبت مؤخرا في العديد من طبعات الكتب الإسسرائيلية الحديثة أن هذه العلاقة قوية جدا وقديمة جدا وتزيد عن العشرين عاما. ومن فضائح (لوكهيد) إلى تهريب يهود الفلاشا إلى إيران، مرورا بصفقة سفر الحجاج الليبيين وأخيرا بأحداث قصة أو فضيحة أو صفقة والأسماء لاتهم.. المهم أننا اليوم بصدد ملف ممتلكات عدنان خاشقجي في إسرائيل.

وعدنان مواليد السعودية عام ١٩٣٥ أنهى دراسته الثانوية في مدرسة كلية فيكتوريا بالإسكندرية بمصر. ثم أكمل بعضا من الدراسة الجامعية في جامعة (شيكر) القريبة من مدينة سان فرانسيسكر الأمريكية التي قضى بها عاماً واحداً فقط بعده قرر أن يتحول إلى

الأعمال الفعلية. وقد كانت أول صفقات عدنان في السلاح في عام ١٩٦٤ عندما أوكلت إليه الشركة الأمريكية الشهيرة لوكهيد الحربية مهمة دراسة السوق التجارية للسلاح في بلده مقابل الف دولار شهريا.

وعدنان بدأ يشتهر بشركته الأولى (TRIAD) التى اشترك بها أخويه عادل وعصام ومن أهم المقربين إليه من رجاله سنجد (بوب شاهين) الذى التحق بالعمل لدى خاشقجى ١٩٧٦ وبوب وهو سورى الأصل أمريكى الجنسية الوحيد المسموح له بالاطلاع على كل ملفات صفقات خاشقجى.

لكن ملفنا اليوم لم نحصل عليه من بوب بل حصلنا عليه من أخبار خاشقجى فى إسرائيل نفسها من داخل «تليجراف» ومن «كافى أشرائى» ومعاريف.

خاشـقجى يمتلك الآن فى إسرائيل جريدة اقتصادية تعتبر الثالثة فى الستوى الصحافى الخدمى بعد جرائد الاقتصاد الشهيرة جدا هناك قبل جريدة معهد التصدير الدولى التى صدرت فى أوائل عام ١٩٩٤ وكانت نسبة توزيعها فى بدايتها ٢٠٠٠ مشترك ثم زادت الآن لتصل إلى ٢٠٠٠ مشـترك. أما الجريدة الاقتصادية الثانية فهى (جلوبوس) وهى أقل توزيعا من الأولى والاثنتان مشـتركتان فى كونهما تصدران فى تل ـ أبيب وصحيفة خاشـقجى الثالثة فى المستوى هى جزء من

مؤسسة تليجراف المعلوماتية وهي تحمل نفس الاسم. وقد سعى خاشقجي لتكوين تلك الشركة بمساعدة صديقه الحميم رجل الاعمال الإسرائيلي صاحب جريدة معاريف الشهيرة جدا وعميد الموساد الاسبق (يعقوب نمرودي) من بداية عام ١٩٩٢ لكن الصفقة لم تكتمل إلا في نهاية ١٩٩٣ ولم تظهر على السطح كخبر إلا في مؤتمر دول الشرق الأوسط الاقتصادي الأخير في المغرب وربما كان ذلك بسبب السرية الشديدة المفروضة حول المؤسسة بحيث أنها الوحيدة الآن تقريبا بين المؤسسات الصحفية التي لا تعطى بيانات لأى صحفى عن نشاتها المؤسسات الصحفية التي لا تعطى بيانات لأى صحفى عن نشاتها في صصدر تمويلها بالرغم من أنها رسميا جريدة مملوكة لعدنان خاشقجي.

وتليجراف المؤسسة الأم تأسست بتمويل من عدنان قيمته ٦ مليون دولار زادت الآن إلى الضعف بعد نجاح المؤسسة في مجال جمع المعلومات، وتليجراف تعمل كشبكة معلومات بالأجر اي أنه مسموح لأي شخص بالتقدم للموسسة ليطلب معلومات اقتصادية في مجملها عن أي رجل أعمال عربي أو أوروبي بل وعن أي شركة أعمال صغيرة كانت أم كبيرة. وتليجراف عليها إرسال الرجال خلف المطلوب السؤال عنه في أي مكان في العالم. وفي النهاية مهمتها تكون محصورة في عمل ملف خاص بالهدف المطلوب ويتم تسليمه إلى المهتم

بمعرفة محتواه لقاء أجر متفق عليه منذ البداية. كل ملف طبعا حسب الجهد المبذول في تجميعه. وذلك النوع من الشركات منتشر في إسرائيل وفي تلك النوعية من الشركات نجد أن معظم العاملين لابد وأن يكونوا من رجال المخابرات الإسرائيلية بمختلف أنواعها أو حتى من رجال شرطة البحث الجنائي لأن العمل يشبه إلى حد كبير العمل في مجال الاستخبارات وجمع المعلومات وبغض النظر عن هوية العاملين في ذلك النوع من الشركات فإن تليجراف قد بدأت تثبت نجاحات مؤخرا خاصة بعد الحرية النسبية في حركة الإسرائيليين في داخل بعض دول الخليج والمنطقة مما سهل عملية جمع المعلومات الاقتصادية عن أي عنصر عربي مطلوب الاستفسار عن وضعه الحالي أو عن ماضيه الاقتصادي وأحوال مصانعه وشركاته.

اما أخر أخبار تليجراف فهى استعدادها الحالى لطبع نسخة عربية ونسخة إنجليزية تصدر في إسرائيل وتوزع في دول العالم العربي وأوروبا، وذلك لجذب نوعين من المال الأول هو مال من يطلب ويسعى خلف المعلومة الاقتصادية والثاني هو مال الاشتراكات في الجريدة.

وتدل كل الأرقام والمؤشرات على أن مبلغ الاستثمار الذى دفعه عدنان قد عاد إليه مضاعفاً خلال الأشهر القليلة الماضية وذلك من أموال الملفات التى قامت بجمعها تليجراف وهى طبقا للرقم الرسمى من تليجراف نفسها ٦٦١٣ ملفاً معظمها معلومات عن رجال أعمال عرب ومصانع ومشاريع عربية طلبها مجموعة رجال الأعمال الإسرائيلية للاستفسار عنها.

وعدنان يحرك هذه المؤسسة عن طريق العديد من رجاله المضمونين من حيث الولاء والخبرة في إسرائيل وبإشراف من صديقه نمرودي لكن نمرودي يكتفي بالإشراف من بعيد وبالرغم من هذا قإن العديد من عرب إسرائيل المقيمين في تل أبيب ومعهم آخرون من الإسرائيليين سكان تل أبيب حرالى أربعة يقسمون على القرآن والتوراة أنهم شاهدوا عدنان بأم أعينهم في تل ـ أبيب حوالي أربع مرات وفي كل مرة كانت تفرض سرية كاملة على المكان الذي ينزل به على حد قول شهود العيان، وبالرغم من أن وجوده في إسرائيل لم يسجل أبدا كصورة صحفية إلا أننا سمعنا تلك الأخبار وننقلها كما هي ولا نستبعد أن رجل أعمال عربي يشبه خاشقجي قد كان بطل تلك الأخبار وهو الذي اخطأ وإلا فماذا بين هؤلاء وبين خاشقجي. أما تليجراف كمؤسسة فهي إحدى شركات خاشقجي الأن في إسرائيل لأنه قد اشترى مؤخرا من الباطن شركة كبيرة جدا في البورصة الإسرائيلية اسمها شركة (كافي أشرائي) أي خطوط الائتمان باللغة العبرية. وتلك الشركة نشرت أخبارها مؤخرا جريدة صديقه نمرودی «معاریف». الغريب أن نفس الصحيفة قالت أن عدنان وجد منافسة من مدير شركة النفط الوطنية السعودية «عبد العزيز الفايق» الذى توجه بخطاب رسمى على حد قول الجريدة - معاريف - إلى بورصة إسرائيل ليسال عن شركة «يسرامكو ويوئيل» كى يبحث إمكانية التعاون فى التنقيب عن البترول فى إسرائيل مستقبلا.

والمعروف أنهم فى بورصة إسرائيل يقولون عن يسرامكو أنها شركة تحمل رائحة واسم النفط فقط لكنها غير مؤثرة أبدا فى هذا المجال لأن محيط عملها هو داخل إسرائيل وطبقا للمنطق الجيولوجى فإن إسرائيل لا تملك النفط الذى يمكن وضعه فى الاعتبار بداخل أراضيها. ومع هذا

لا نعلم إن كان الخبر فعلا بهذه الصورة أم؟

اما الصفقة الأخيرة بين عدنان خاشقجى و(كافى أشرائي) الإسرائيلية فقد تمت رسميا بين شركة خاشقجى المعروفة «ميدل إيست للتطوير» وهى شركة يملكها خاشقجى وتعمل فى مجال الاستثمار فى تطوير المشروعات الشرق أوسطية وبين (يوفال ران) رجل الأعمال والمال الإسرائيلي الشاب. وتلك الشركة الإسرائيلية لها قصة طويلة مع خاشقجى فأحد ملاكها وهو يوفال على علاقة حميمة مع عدنان وكثيرا ما شوهدا مع رجال أعمال فى لندن وباريس. وكلهم يؤكدون فى إسرائيل أن خاشقجى كمليونير شرق أوسطى كان يشعر بالمنافسة المالية الشديدة

من امبراطور المال الإسرائيلي الشهير جدا «جو الماليح». ولذلك فلقد استغل خاشقجي يوفال للإطاحة «بجو» من الساحة المالية لمشروعات الشرق الأوسط الجديدة.

### أما الطريقة فقد كانت كالآتى:

يوفال ران يملك مع شركاء اخرين في إسرائيل شركة (كافي أشرائي) التي تعمل في السوق السوداء في إسرائيل (السوق السوداء في اسرائيل يطلقون عليها السوق الرمادية وهم لا يستعملون كلمة سوداء للتدليل على ذلك النوع من الأسواق) وشركة كافي أشرائي تنافس في البورصة أكبر مجموعة شركات للمليونير الإسرائيلي منافس خاشقجي جو الماليح وهي شركة تعمل في مجال البناء والتشييد وخطررتها تكمن في أنها ستتحكم في سوق التشييد في المنطقة في نظر عدنان. أما يوئيل فتملك عدة شركات أصغر منها (يسرامكو أينك) وهي مسجلة في بورصة «وول ستريت) بلندن (ويسرامكو) العاملة في مجال البترول (ويسبورت) وأهم تلك الشركات الثلاثة هي سرامكو ويوئيل وهي تملك أيضا شركات أصغر هي (أوكي دول)

وقد حدث مؤخرا أن أسهم يوئيل هبطت بشدة في بورصة تل. أبيب - وحاول الماليح أن يفعل كل ما في وسعه لإنقاذها لكنه فشل تماما.

وكان فشلة هذا يقف وراءه عدنان الذى بدأ يدبر القصة من لندن وذلك بواسطة تعزيز موقف يوفال وشركائه فى البورصة الإسرائيلية حتى ينجحوا فى شراء يوئيل جو الماليح ويسيطروا هم مع خاشقجى على السوق الجديدة.

والمعروف أن بورصة تل - أبيب - قد أعلنت أن يوئيل وحدها تبلغ قيمته ١,١٢ جنيه قيمتها في البورصة ٧٠٠ مليون شيكل (الشيكل قيمته ١,١٢ جنيه مصرى). وكان الماليح يملك فقط ١٦٪ من قيمة الأسهم أما بقية الأسهم فكانت مطروحة لجمهور البورصة ونسبة الـ ١٦٪ قدرت بمبلغ ٢٢٠ مليون شيكل.

وعندما بدأت أسهم يوئيل في الهبوط تقدم العديد من رجال الأعمال لشرائها لكن يوفال تقدم بأكبر سعر وهو ١٣ مليون شيكل فقط. وفي البداية كان عرضه غريباً جدا لكنه كان العرض الأكبر ورفضت البورصة بيع «يوئيل» لقاء هذا المبلغ فشجع عدنان خاشقجي يوفال كي يزيد المبلغ فرفعه إلى ١٧,٥ مليون مقابل نسبة ٢٠٪ فقط من اسهم الشركة وبمساعدة خاشقجي دفع يوفال ٢,٢ شيكل لقاء كل شيكل في صندوق شركة يوئيل بالبورصة وذلك كضمان لإتمام عملية الشراء. وقال عدنان ليوفال: نريدها صفقة نظيفة وسريعة. وهكذا تحولت يوئيل وبقية شركاتها إلى ملكية يوفال وشركائه ومعهم عدنان خاشقجي الذي ضرب كعادته

عدة عصافير بحجر واحد عندما ازاح الماليح ودخل إلى قلب بورصة تل ابيب فى نفس الوقت. أما الذى اعلنه للجميع هو أنه فقط يريد استثمار
ماله فى شركة (كافى اشرائى) (وكافى أشرائى) بدأت كشركة باسم
(فريم) كان مقرها فى شارع (مايو) بتل - أبيب وكانت مملوكة لرجل
الأعمال الشهير (ناتان شوارتز) مع (يوفال ران) الذى كان ساعتها فى
السادسة والعشرين من عمره.

وكان عمل فريم هو تسليف كل من يحتاج إلى المال بفوائد اقل بواحد من البنوك وبتسهيلات اكبر. وبعد أن تورط المئات في السلف من فريم حدثت فضيحة شهيرة جداً سميت بفضيحة عدم الدفع. وبعدها ذهبت أموال العديد من الناس مع ممتلكاتهم إلى فريم ثم تحول فريم إلى أخطبوط قوى من الناحية المالية بعد أعوام قليلة:

أما يوفال ران فكان يعمل في عام ١٩٨٥ في بنك إسرائيل كمشرف على سندات الديون وفي ١٩٨٥ تزوج يوفال وله الآن ثلاثة ثم قرر يوفال ترك البنك والعمل في الأعمال التجارية الحرة وفي البداية قرر شراء منزل وتأجيره لكنه تقابل مع ناثان شواتز وأنشأ الاثنان فريم التي تحولت إلى (كافي أشرائي) منذ عامين فقط وأصبح لها الآن ١٥ فرعا في كل أنحاء إسرائيل.

ولا يظهر أي مالك من كافي أشرائي للصحافة سوى يوفال ران الذي

يطلقون عليه من الشركة لقب وزير الخارجية المفوض. وبالرغم من ظهوره هو وحده في دائرة الضوء إلا أن هناك شركاء اخرين هم رجل الأعمال الكبير (يونا جولدبرج) الذي تقدر ثروته وحده بمبلغ ٧٠٠ مليون دولار ولكنه فضل ترك العمل لأخيه «افراها جولد برج» ورحل هو عن إسرائيل لأوروبا. كما يوجد في الشركة (جابي طورز) والمحاسب الشهير (ديفيد ديفيد) ورئيس بنك العمالة الإسرائيلي سابقا (ريتشارد عارمون).

مؤلاء كانوا يديرون كافى اشرائى فى مدوء شديد خلف الكواليس إلى أن ظهر لهم الآن شريكهم الجديد عدنان خاشقجى ليقلب لهم الأوضاع رأسا على عقب ومع ذلك فهم سعداء به جدا كشريك سعودى الجنسية بالمزيد من الشركاء فى المستقبل القريب من وجهة النظر الإسرائيلية!

اما أحدث أخبار هذه الشركة الجديدة بعد شراء خاشقجى لجزء من (كافى اشرائي) الإسرائيلية فهو سعيهم معا ـ الشركاء ـ لشراء بنك (ماركنتل ديسكونت) الشهير جدا في إسرائيل. لكن أخبار معاريف تقول إن خاشقجى سيشترى ذلك البنك فقط هو ويوفال صديقه دون بقية الشركاء.

ولوحدث فستكون ممتلكات عدنان خاشقجى قد زادت بنكا في إسرائيل بعد تليجراف وجزء من أسهم كافي اشرائي.

# القصل الرابع

ملف يعقوب نمرودى عقيد الموساد فضيحة مدغشقر الجديدة هل تستدعى المخابرات الإسرائيلية عدنان خاشقجى للشهادة؟

عبنان خاشتجي

يعقوب نمرودى. رجل إسرائيل الخفى ..

حليف عدنان خاشقجى، منسق رحلة الحج الليبية إلى القدس، مساحب فضيحة إيران جيت، بائع الأسلحة المتجول.

يعقوب نمرودى ذلك الرجل الداهية الذي يبلغ من العمر ٦٧ عاما تاجر السلاح وتاجر كل شيء يمكن بيعه.

هو أقرب أصدقاء عدنان خاشقجي في إسرائيل.

وهو الشريك الدائم لعدنان.

فمن هو ذلك الرجل الذي كان ملحقاً ـ لمدة ١٤ عاماً كاملة ـ لإسرائيل في طهران الشاه؟

ولد يعقوب نمرودى فى العراق عام ١٩٢٦ لأسرة يهودية فقيرة جدا ويقول نمرودى عن حياته مع اسرته: لم نجد ثمن الطعام أنا وأخوتى العشرة وقد هاجر يعقوب مع أسرته فى طفولته إلى إسرائيل حيث سكنت الأسرة الفقيرة فى القدس القديمة ولما كان يعقوب نمرودى مُلما باللغة العربية فقد سارعت المنظمات السرية اليهودية بتجنيده للعمل معها كجاسوس بين جيرانه العرب وعاش نمرودى صديقا للعرب صباحا

وعدوا لهم فى المساء عندما كان يذهب ليقدم تقاريره السرية عن العائلات العربية حتى أن جاء الصباح فيكون بعض من أفراد تلك العائلات العربية قد لقى مصرعه فى ظروف غامضة وطبعا لم تكن تلك الظروف غامضة بل كانت تقارير نمرودى هى سبب هذا المصير الغامض. وما أن جاء عام نفس العام حتى أعلنت إسرائيل كدولة وهنا انضم نمرودى إلى الجيش فى نفس العام كضابط فى المخابرات - الموساد - التى قررت إرسال ضابطها الكفه يعقوب نمرودى إلى طهران للعمل كملحق عسكرى لإسرائيل وعلى مدى أربعة عشر عاما كاملة ظل يعقوب نمرودى فى منصبه تحت اسم ملحق عسكرى إلا أن الحقيقة أنه كان يقدم تقاريره اليومية للمخابرات الإسرائيلية التى لم يترك العمل معها إلى الآن لكن تحت اسم ولقب رجل أعمال.

المهم أن يعقوب نمرودى الذكى عمل على استغلال وظيفته فى طهران وبدأ يعمل كوسيط لبيع السلاح الإستراتيجى لإيران، وطبعا كانت الدولة المصدرة للسلاح هى إسرائيل وعن طريق نمرودى بدأت إسرائيل تعد إيران بالسلاح الإسرائيلي منذ عام ١٩٥٥ إلى عام ١٩٦٩ حتى أن تقرير المخابرات الإسرائيلية عن حجم مبيعات تلك الفترة قد جاء فيه أن صفقات العام الواحد قدرت بـ ٢٥٠ مليون دولار أمريكي.

لكن نمرودى سام اللعبة وطلب العودة إلى إسرائيل وهو برتبة العقيد ولكنه ما أن وطأت قدماه أرضها حتى القت المخابرات الإسرائيلية القبض عليه بتهمة الثراء على حساب دولة إسرائيل. لكن يعقوب الداهية لم يترك لرجال التحقيق دليلا واحدا على إدانته وصرخ فيهم قائلا: سأقدم استقالتي فأنتم لم تعترفوا ولن تعترفوا بفضلي عليكم أبدا. وبعدها ترك نمرودي إسرائيل عائدا لإيران ولكن تلك المرة ليس كملحق عسكري بل كرجل أعمال لأول مرة في حياته وعاد لاستكمال العمل الذي تمرس فيه رهو الوسماطة في بيم السلاح وهنا فقط اعتذرت له حكومة إسرائيل بل وطلبت منه تسريق منتجاتها ورافق يعقوب بعد تحديد عمولة مجزية له بلغت في بعض الصفقات عشرة ملايين دولار. وفي تلك الأعوام تعرف يعقرب نمرودى لأول مرة على صديقه الحميم جدا عدنان خاشقجي وانضم إليهما رجل الأعمال الإسرائيلي «أدولف شويمر» وقرر الثلاثة استثمار أموالهم في إيران إبان حكم الشاه ولكن الكارثة كانت في انتظار الثلاثة عندما جاء الخميني... كان هذا في فبراير ١٩٧٩ وتأكد نمرودي وشريكاه بأن الدجاجة الإيرانية لن تبيض ذهبا ثانية. ومن ذلك الوقت قرر الثلاثي تمرودي ـ عدنان ـ شويمر استرداد أموالهم من إيران حتى لو تحالفوا مع الشيطان نفسه ولكن نمرودي لم يياس وذهب لمقابلة المدير

العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية في ذلك الوقت ديفيد قمحى وطلب نمرودي منه مساعدته في استرداد أمواله من إيران ولكن الصدفة بدأت من نفس الوقت حيث اتفقت إسرائيل وأمريكا على بيع سلاح قديم لإيران على أنه سلاح جديد، ويطلب نمرودي أن يكون هو الوسيط لأنه رأى أن الطريق قد أصبح ممهدا أمامه وقد وافق قمحي على أن يأخذ نمرودي كراجهة للصفقة مع إيران، وبعد أن أنهك ديفيد قمحي رجل الموساد الذي خدم فيه لمدة سبعة وعشرين عاما صديقه نمرودي قال له ستحصل على نقودك أنت وشريكاك ولكن هل توافق على الوساطة بيننا وبين إيران بمدهم بصفقة صواريخ هوك أمريكي؟

وهنا أجاب نمرودى بسعادة: موافق تماما وساحصل على نقودى طيعا؟ فأكد له ديفيد قمحى ذلك.

وهنا تأتى صفقة صواريخ الهوك التى بدأت بعد خطف المنظمات التابعة لإيران عدة رهائن أمريكيين من لبنان حيث أجبرت تلك الحوادث الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان للعمل بسياسة الوجهتين فبعد أن كان يندد بالإرهاب والدول المساندة له تصول هو وبلده لأكبر دولة تساند الإرهاب وذلك بعد أن اتفق مع مساعده في الصفقة وكاتم أسراره منذ دخوله البيت الأبيض وعضو مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض

- الكولونيل «اوليفر نورث» على تبادل هؤلاء الرهائن سرا مع إيران نظير أن تمد إسرائيل ـ بالنيابة عن أمريكا ـ إيران بصفقة صواريخ هوك حديثة وبالتحديد ثمانين صاروخاً هوك من الجيل الأمريكي الجديد مقابل ٢٤ مليون دولار والرهائن. وتم الاتفاق بين ريجان ورئيس الحكومة الإسرائيلية وقتها شيمون بيرس على أن تقوم إسرائيل بإخراج ثمانين صاروخا هوك قديمة من مخازنها وتقوم بتجديدها وإرسالها إلى إيران على أنها الجيل الجديد. وفي المقابل تحصل إسرائيل على المال لبناء المستوطنات اليهودية على الأرض العربية. وتعهد ريجان بإرسال ثمانين صاروخا فعلا من الجيل الجديد إلى إسرائيل في ظرف أسبوع واحد وبدأت هنا مهمة يعقوب نمرودي دون أن يعلم أن صفقة الصواريخ التي سيقوم ببيعها لإيران قديمة تم تجديدها في مخازن إسرائيل وسافر نمرودي وهو سعيد جدا إلى جينيف صباح يوم ٢٥ نوفمبر ١٩٨٥ ليقابل رئيس المخابرات الإيرانية وقتها محسن كانجارلو في فندق نوجا - هيلتون جينيف وفي جناح رئيس المخابرات الإيرانية وبحضور وسيط سلاح إيراني آخر اشترك في الصفقة وهو «منصور جوربانيبا» وبدأت الصفقة ورفع نمرودي سماعة التليفون حيث كان على الخط الآخر شريكه في إسرائيل أدولف شويمر وبدأت الطائرة السرية الخاصة بنمرودي وهي من

طراز بوينج ٧٠٧ التحرك من مطار بن جوريون السرى بعد تحميلها بالثمانين صاروخا ويقودها كابتن من ألمانيا الغربية وكانت وجهتها أولا إلى قبرص وبالتحديد لنيقرسيا وذلك للتمويه على خط السير ومن هناك مباشرة إلى طهران وبعد إقلاع الطائرة أعطى شويمر التمام لنمرودى الذى بدأ في الاحتفال مع رئيس المخابرات الإيرانية والتاجر الإيراني بشرب الشامبانيا. وبعد ساعات دق جرس التليفون في جناح رئيس المخابرات الإيرانية بوجود كل من نمرودى والتاجر الإيراني ولكن المفاجأة كانت في شخص المتحدث فقد كان رئيس الحكومة الإيرانية وقتها «مير حسين موسوى» وهنا انتفض رئيس المخابرات الإيرانية من الفزع على صراخ صوت رئيس حكومة إيران.

وقال له محسن كانجارلو ماذا حدث ياسيدى؟ فرد عليه مير حسين موسوى: ياغبى ألا تعرف ماذا حدث؟ لقد خدعتنا إسرائيل وأمريكا الصواريخ يا غبى قديمة تم تجديدها وأنا أحدثك من مطار طهران بعد أن فحصناها مع الخبراء. وهنا سقط رئيس المخابرات الإيرانية مغشيا عليه من الخوف مما سيحدث له ولم يجد نمرودى أمامه شيئا بعد أن هرع رجال الحرس الخاص إلى رئيس المخابرات الذى سقط إلا أن أمسك بالسماعة وبدأ يتحدث بالفارسية بطلاقة دون أن يذكر اسمه إلى رئيس

حكومة طهران قائلا: سيدى المبجل لقد سقط رئيس المخابرات لتوه على الأرض مغشيا عليه وسنضبرك بكل جديد بعد إنقاذه. وهنا تعالت صرخات حسين موسوى ثانية وهو يقول له: أريد رأس يعقوب نمرودى وسأقتل الرهائن الأمريكيين فورا إن لم تأترنى بالنقود واضطر نمرودى أن يؤكد لرئيس حكومة إيران بأن النقود ستصل إيران غدا وانتهت الكالمة.

وجرى نمرودى إلى غرفته بالفندق وتحدث إلى تل أبيب الشريكه شريمر وحكى له القصة وهو يكاد يبكى من الخوف وطلب من شريمر التأكيد وبعد قليل جاءه رد شويمر الذى أكد أن «شيمون بيريز» قد خدعه وخدعهم جميعا وهنا أحس نمرودى بأن قدميه لا تقدران على حمل جسده السمين وسقط على حافة السرير وبعد لحظات سمع صوت أقدام كثيرة والباب يفتح وشاهد أمامه رجال المخابرات الإيرانية وعلم ما قد يحدث له. وطلب منه رجال الحرس مصاحبتهم إلى جناح رئيس المخابرات الإيرانية وهي لجناح قال له رئيس المخابرات الإيرانية وهي يرتعش ماذا سنفعل؟ لأننا وأنت في مركب واحد وهنا أكد له نمرودى بأن كل شيء سنتم تسويته، وفي الصباح توجه نمرودى وهو محاط بحرس رئيس المخابرات إلى فرع بنك «كريدت سويس» وفي البنك طلب نمرودى

من المدير تحويل مبلغ ١٨ مليون دولار من حساب نمرودي الخاص إلى حساب حكومة طهران فورا وما أن وصل نبأ وصول التحويل لرئيس حكومة طهران مير حسين موسوى إلا وتم إطلاق سراح طائرة نمرودي من مطار طهران وترك أيضا الحرس الإيراني نمرودي وهو يهيم على وجهه في شوارع جينيف. وكان ذلك مو الدرس الذي أعطنه إيران لنمرودي فهي كانت لاتزال تتذكر ظهوره على الشاشة في أول فبراير ١٩٨٢ عندما ظهر نمرودي وديفيد قمصي في برنامج بانوراما الذي تعده شبكة B.B.C الإنجليزية وطالبا باستقلال حكم الخرميني وبعدها بثلاثة شهور تقابل يعقوب نمرودي وديفيد قمحي ووزير الدفاع وقتها «إريل شارون، في فيلا عدنان خاشقجي في كينيا وحضر الاجتماع رئيس السودان وقتها «جعفر نميري» وكان الاقتراح مد رجال الشاه الذين ينتظرون المعاونة بالسلاح من مخزون السلاح السوداني الذي رحب النميري بتقديمه إلا أن تلك الصفقة لم تتم في حينها بسبب دخول إسرائيل في نفس الوقت إلى الجنوب اللبناني وترك بيجن وشارون العمل السياسي وعندها ترددت الولايات المتحدة خوفا من الإرهاب الإيراني. لكن الثلاثي يعقوب نمرودي عدنان خاشقجي أدولف شويمر ـ لازال يعمل في الخفاء.

# فضيحة مدغشقر الجديدة

مدغشقر تلك الدولة الجميلة التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة وتقم في البحر على هيئة جزيرة كبيرة تبلغ مساحتها ٨٧٠٤١ كم أمام سواحل موزمبيق مباشرة تلك الدولة إذا ذهبت إليها الآن ستجدها على حافة أزمة سياسة مؤكدة وستشنق طريقك وسط الشوارع بصعوبة شديدة بسبب المظاهرات الشعبية التي تطالب رئيس البلاد بوقف تعاملاته فورا سم إسرائيل والموساد. ووسط الهنافات سنميز بوضوح الجماهير وهي تطالب براستي رجلي اعمال لطالما ارتبط اسميهما معا في الفضائح الأول مورجل الأعمال الإسرائيلي عقيد الموساد السابق صاحب فضيحة إيران جيت يعقوب نمرودي تاجر السلاح أما الآخر ونشك في أنكم قد عرفتموه نهو رجل الأعمال السعودي «عدنان خاشقجي» الذي لعب أيضا دورا ليس بالبسيط في فضيحة إيران جيت في الثمانينات وعندما نقول لماذا كل هذا؟ سيكون الرد سهلاً رقصيراً جدا ومختصراً: لأنهما ببساطة متورطان الأن في فضيحة جديدة كشفتها المخابرات الفرنسية مؤخرا ونقلتها لى المعارضة الرسمية بمدغشقر والتي ترى فرنسا أنها الأصلح للبلاد.

ونوع الفضيحة ليس بالجديد فنمرودى وخاشقجى على ما يبدوقد قررا أن يصدعا رؤوسنا بقصة جديدة هي بمثابة إيران جيت أو مدغشقر

جيت كما اطلقت عليها سريعا.

وبمرودى هذه المرة قد خدع خاشقجى فى نقطة جوهرية جدا بل فى نقطتين الأولى: هى كونه قنصل شرف دولة مدغشقر المعترف به والرسمى فى إسرائيل ولهذا فهو يرفع على منزله علم دولة مدغشقر وبجانبه علم إسرائيل وعلى قيلته نجده قد كتب قنصل شرف مدغشقر أما الثانية: فهى أن جهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد هو صاحب رأس المال الخاص بنصيب نمرودى فى الشركة المقامة بين نمرودى وخاشقجى منذ عام ١٩٩٠ سرا تحت اسم داوراما جولدنج، وهاتان النقطتان احيط خاشقجى بهما رسميا الآن من رئيس الوزراء المغشقرى الذى يعمل فى نفس الوقت كوزير للدفاع وللمالية. المحاسبى- فرانسيسكو رافونى ومن المخابرات الفرنسية.

والآن ليست المشكلة في كون خاشة جي قد علم أم لا بالحقيقة بل المشكلة في القصصة والرواية التي تبدأ عندما وقف رئيس الوزراء المدغشقري في الأسبوع الماضي أمام وسائل الإعلام في بلاده ليعلن للعالم من العاصمة المدغشقرية (انتناناريفو) أن الموساد قد توغل وأنه يستخدم رجل الأعمال يعقوب نمرودي وعدنان خاشقجي صاحب شركة اوراما هولدنج. للضرر بمصالح مدغشقر ولسرقة ثروات الدولة من الماس

والأحجار الكريمة والذهب واليورانيوم الذى تبحث عنه إسرائيل فى كل مكان.

وكان إعلان رئيس الوزراء المدغشقرى بمثابة اللطمة على وجه الرئيس الدغشقرى الدكتور «البرت زافى» لأن رئيس الوزراء لم يكتف بهذا فقط بل اعلن عن اكتشاف جاسوسه للموساد تعمل خلف الكواليس فى نفس خط سياسة شركة اوراما. وأن هذه الجاسوسة التى تدعى (شولاميت الفاسى) الشهيرة باسم (سولانج) - ٥٠ عاما هى نفسها عشيقة «ماديوس نايقو» كاتم أسرار الرئيس البرت زافى.

واشتعلت شوارع مدغشقر وتناثرت على كل الحوائط ملصقات أصبحت مألوفة في شوارع العاصمة من كثرة وجودها وقد كتب عليها بالأسود كلمة (يد الموساد) وفتحت القضية التي كشفت عن أن يعقوب نمرودي ٢٩ عاما - مع عدنان خاشقجي قد فازا بتوقيع الرئيس ألبرت زافي على ٢٠ مشروعا منهم مشروع واحد كان سبب كل هذه الأزمة وهو مشروع مد إسرائيل لمدغشقر بعدد ٣ سفن حربية مع أنواع أخرى من الأسلحة الحديثة من فائض جيش الدفاع الإسرائيلي بالإضافة إلى النصف الآخر من المشروع ذاته وهو تدريب الموساد الإسرائيلي لعدد المامة من مدغشقر على حماية الرئاسة وتأمين الشخصيات الهامة

في مدغشقر.

وعلى ما يبدو أن لفرنسا أغراضاً مافي مدغشقر ولذلك غضيت جدا من التدخل الإسرائيلي المسنود من رئيس البلاد فجرت للمعارضة لتفضيح لهم كل ما يدور واتضيح أن المعارضة حتى قبل أن تعرف العلاقة الخفية بين شركة نمرودي وخاشقجي كانت قد اعترضت عدة مرات على الثنائي الغريب نمرودي وخاشقجي غير أن الرئيس البرت لم يعرهم اهتماما منذأن بدأت الشركة نشاطها الرسمى عام ١٩٩٠ بداخل مدغشقر وقد أرسلت المعارضة المدغشقرية بعدة شكاوى إلى رئيس الوزراء الذى بدأ يحقق منذ أعوام وحتى أنه أرسل يسال عدنان بشكل ودى عن تدخل الموساد إلا أن الأخير أنكر أية صلة وضحك كثيرا من السؤال ومع ذلك لم ينه رئيس الوزراء بحثه حتى توصل إلى الحقيقة مؤخرا وقام بكشفها كاملة على الملأ وكرد فعل سريع لما حدث الأن أعلن عدنان خاشقيي لوسائل الإعلام أن المسئول عن المسروع هو مدير أعماله والمتحدث باسمه في شركة أوراما «مارتين منشل» وأنه هو الذي كان يعرف كل شيء وأنه - خاشقجي - كان يكتفي فقط بالتقارير التي تقدم له من منشل.

أما نمرودي فقد رد على السؤال عن دور عدنان بقوله: هو شريكي

### ويعلم كل شيء خطوة بخطوة؟

لكنه أنكر في نفس الوقت تدخل الموساد في الصفقة وقال: صفقة السفن الجديدة والسلاح لم نتسلم الدفعة الأولى منها حتى الآن وهي ١٠ مليون دولار..

أما اليورانيوم فله قصة اخرى والماس مهم لإسرائيل مع الذهب وكل ما ناخذه من مدغشقر لإسرائيل مهم جدا وبسرعة البرق تصل القصة للصحف الإسرائيلية الكبرى فتنشر جريدة - يدمعوت أحرونوت - بالبنط العريض تقول: (للمرة الثانية نمرودى وخاشقجى وصفقة سلاح تعرض استقرار مدغشقر للخطر).

وبقول الجريدة نفسها أن مجموعة من خبراء وضباط الموساد قد زارت مدغشقر في فبراير الماضي لبدء بحث البقية الباقية من المشاريع مع رئيس البلاد هناك لأن مستر فنشل مدير أعمال خاشقجي قد حضر مع عدنان . أما نمرودي فقد حضر بنفسه. لكن الخارجية الإسرائيلية تعقب في نفس اليوم بقولها إن ضباط الموساد الذين ذهبوا مع نمرودي على المعاش خارج الخدمة وطبعا كان هذا للحفاظ على ما تبقى من ماء الوجه أمام الفضيحة الجديدة. وفي نفس الإعلان الرسمي تتأسف الخارجية الإسرائيلية عن أن السياسة في إسرائيل أصبحت الآن تدار بطريقتين وأن المركب قد أصبح لها فعلا سيدان الأول هو مدير الخارجية بطريقتين وأن المركب قد أصبح لها فعلا سيدان الأول هو مدير الخارجية

والحكومة والثاني هو الموساد الذي تسبب في سوء التفاهم الأخير كما سموه في إعلان.

وقد ثار نمرودي على الصحفيين بعد أن استفزوه بالأسئلة وقال لهم بكل ثقة: رئيس الوزراء المدغشة ري سوف يُعرل من منصبه وستنتهى القضية قريبا. أما سنفير إسرائيل في كينيا «مناشى تسيفورى» والذي يعمل في ذات الوقت كسهور غير مقيم في مدغشة قد علل زيارة الد ١٩ ضابطاً من الموساد بقوله: خبراء لمساعدة مدغشقر في مجال الأعمال وريما أن قصة إنشاء شركة أوراما كما أعلنت عنها إسرائيل مي أكثر القصص الإسرائيلية الحديثة من كوميديا الغمسوض فطبقا للرواية الإسرائيلية فإن ابن سائق يعقب نمرودي المدعس «جيل جبيلي» قد سسافر إلى مدغشقر للسياحة عام ١٩٨٩ وعندما شعر أن السوق مفتوحة أخبر نمرودى فورا فقرر الأخير إنشاء أوراما هولدنج مع خاشقجي ومع ذلك فلم يفسر نمرودي ذلك الغموض واكتفى بالاعتراف بأن هناك صفقة سلاح إسرائيلية لمغشقر وأن الموساد قد درب ٥٠٠ ضابط هم وحدة الحرس الجمهوري في مدغشقر وأن كل شيء قانوني ولا خوف على مدغشقر ـ على حد تعبيره ـ لأن إسرائيل تساندها بالسلاح والخبرة الأمنية.

## هل تستدعى المخابرات الإسرائيلية خاشقجى للشهادة؟

قصص كثيرة وحكايات مفصلة تدور الآن بداخل الشارع الإسرائيلى عن الاستدعاء القريب والمتوقع لرجل الأعمال السعودى عدنان خاشقجى لكى يشهد فى إسرائيل وأمام لجان تحقيق جهاز المخابرات الإسرائيلية فى القضية المتورط فيها صديقه رجل الأعمال عقيد الموساد الأسبق «يعقوب نمرودى» الذى تورط بشكل كامل مع ابنه (عوفار نمرودى) رئيس تحرير صحيفة معاريف ـ أشهر صحيفة إسرائيلية الآن فى التجسس على حكومة رابين وعلى رئيس دولة إسرائيل ومعظم الصحف الإسرائيلية وكبار رجال الأعمال الإسرائيلين الساعين الآن للدخول مع الدول العربية الخليجية فى عقد صفقات عديدة خاصة فى مجال السلاح.

القضية تم كشفها. ولأن تحقيقات أجهزة المخابرات تحتاج إلى وقت طويل نسبيا للتأكد من المعلومات المطروحة فقد ظل البحث إلى أن وصل لمنحنى خطير كشف عن العديد من الأسماء الهامة والشهيرة المتورطة فى داخل إسرائيل بداخل الموساد نفسه ومن جهاز خدمة الأمن العام أيضا ووصلت الفضيحة أيضا لأوروبا حديث يقيم عدنان خاشقجى وأثيرت حوله الأقاويل مؤخرا. لكن ما هى القصة بالتحديد وما هو دور نمرودى وابنه؟ ولماذا كلما وقع نمرودى يقع خاشقجى والعكس والواقع القضائى يقول أن عوفار ونمرودى لن يخرجا من الفضيحة بسهولة بل إن أحدهما

على الأقل سيتعرض للسجن بالفعل قريبا.

اكتشفت جماعة البحث عن أدوات التجسس والتصنت الخاصة بمنزل رئيس دولة إسرائيل «غير اليومي والروتيني» اجهزة دقيقة.

وتم استعداء المسئولين بالموساد لبحث الحالة ويتوصل البحث إلى تورط نمرودى وابنه عوقار في نفس الحالة وبعد أيام تنكشف نفس العملية بداخل منزل إسحاق رابين رئيس الوزراء. ثم تتوالى عمليات الكشف ـ كل شخص قريب من الضوء ولعبة الاقتصاد والسلام الجديدة بدأ يبحث في منزله عن اجهزة التصنت حتى تظهر الصورة بوضوح ويشهد كافة المعنيين بأن القضية بكل المقاييس خطيرة جدا لأنها قضية تجسس صريحة مكتملة. ونظرا لتشعب مستندات القضية في المرحلة الأولى من التحقيق فقد حاولت مجموعة التحقيق حصر الاتهام مبدئيا. وقد أسفر ذلك عن القبض على رافي فريدمان المخبر الخاص ـ ضابط مخابرات سابق يملك شركة (اجام) للتحريات ـ ليعقوب نمرودي كما قضي على شريكه يعقوب تسور ضابط المخابرات الإسرائيلية السابقة غير السمعة وبواسطة أساليب التحقيق المختلفة بدأ الاثنان اعترافهما عن علاقة نمرودي بالقضية.

ونمرودى من مواليد العراق عام ١٩٢٦ قد هاجر إلى إسرائيل قبل عام ٤٨ والتحق بعدها بجهاز المخابرات الإسرائيلية حتى وصل لرتبة

العقيد ثم الحق بسفارة إسرائيل بطهران كملحق عسكرى يعمل لحساب جهازه الأول واستغل نمرودى عمله فى السياسة لحساب مستقبله المالى وعن طريق العديد من الأعمال كتجارة السلاح وغيرها مع إيران ودول المنطقة نجح فى تكوين ثروة بالملايين يضعها الآن فى حسابه فى بنك فى جنيف خوفا من وضعها تحت أى نوع من الخطر.

وفى إسسرائيل كون نمسرودى شسركة كبيرة جدا اسمها (شركة تهيئة الاستيطان) وهى مالكة للعديد من المشسروعات بل مالكة لجسريدة معاريف نفسسها. وهى الجسريدة التى يرأس تصريرها عسوفار نمرودى الابن الأكبر ليعقوب بعد زواجه فى أول أغسطس عام ١٩٨٥ وبواسطة معارف الأب بجهاز الموساد وغيره من الأجهزة السياسية فى إسرائيل نجح نمرودى فى اقتناص العديد من الفرص فى مشروعات أدرت عليه الملايين لكن شرط الجهاز الإسرائيلي كان واضحا منذ البداية ليعقوب فالاتفاق كان على معاونة يعقوب فى كل صغيرة وكبيرة فى محيط عمله خاصة مع الدول العربية وفى المقابل يكتب نمرودى تقاريره المعتادة بكل التفاصيل عن الشركاء الجدد عربا يكتب نمرودى تقاريره المعتادة بكل التفاصيل عن الشركاء الجدد عربا كانوا أم أجانب وهى تقسارير أفادت رجال المخابرات الإسرائيلية كثيرا فى جمع المعلومات عن العرب فى الفترة السابقة وفى فترة متقدمة من هذا التعاون طلبت منه أجهزة المخابرات الإسرائيلية أن يقوم بالتصنت

على منازل شخصيات معينة حددتهم المخابرات الإسرائيلية بالأسماء أما الطلب فقد كان نوعا من توريط نمرودى بشكل مباشر وورقة تلعب بها المخابرات في أي حالة كما حدث الآن وفعلاً أنكرت المخابرات الإسرائيلية منذ بداية التحقيق التي تشرف عليه تورطها بسهولة ومع أن نمرودى قد علم منذ البداية بأن الطلب في حد ذاته ورطة لكنه كان بين خيارين إما أن يقبل وتستمر مساعدة المخابرات له في عمله أو يرفض وتبدأ المضايقات ويفشل العمل كله.

وقد اختار نمرودى الاستمرار فى العمل والربح وكل تسجيلات وايرمان ورابين ورجال الأعمال الإسرائيليين الساعين للدول العربية كان نمرودى يسلمها إلى المخابرات ونسخة يحتفظ بها لنفسه ليحلل بها اتجاه الدولة الاقتصادى والسياسى وليعلم شكل تلك الصفقات الجديدة ويقرم بعدها باستغلال ما لديه من معلومات لحساب عمله الخاص تحت أيدى المخابرات الإسرائيلية وهذا هو السبب الذى رجح تورط عدنان خاشقجى وآل شويمر أيضا الشريك الثالث للثنائي فى الفضيحة لأن عمل نمرودى لا يسير بدون اشتراك عدنان وربما كان لقاء عدنان ونمرودى الأخير فى شيراتون القاهرة وربما حاول إخراج نفسه من القصة تماما قبل حتى أن يتم التفكير فى استدعائه بشكل رسمى أو ودى ومع ذلك يعوقه خاشقجى بالقصة ويمكن التكهن وربما لايصلح

عنها شيء نهائيا لكن هذا ما يقال في إسرائيل كما أشرنا ويحاول نمرودي الآن ـ الذي لم ينف الأقاويل عن صديقه عدنان أو حتى عن شويمر أن يجد لنفسه مخرجا مع ابنه. لكن المؤشرات تقول أن المحاولة ستبوء بالفشل وكان نمرودي ينكر تماما صلته بالمتهم الأول الذي قدم فعلا للمحاكمة وهو رافي فرن مان لكن التليفزيون الإسرائيلي - القناة الثانية ـ قد عرض تسجيلاً يرم الخميس ٢٢ سبتمبر الماضي عن لقاء حقيقي تم بين نمرودي وابنه وبين محامي المتهم الأول فرن مان بداخل فندق دان بانوراما بتل أبيب ودل التسبجيل على أن عوفار كان يحمل حقيبة مال عند ذهابه للقاء. ولحظة خروجه من عند محامي المتهم كان يحمل شنطة تسبحيل. شاهده كل الناس، وبرهانا أكبيدا على تورط نمرودي وابنه في القضية فالحقيبة كان بها مبلغ تغطية للدفاع عن المتهم الأول. بالإضافة لمستندات ريما تجد للجميع المخرج لكن تبقي مشكلة وجود شنطة التسجيل التي وجدت لدى المتهم وهي شنطة من النوع المستخدم في جهاز الموساد البحرية التي وجدت في المناطق التي ذكرناها سلفا.

التحقيق لازال سرا ومع ذلك كما ترون القصة أو هيكلها قد عرف الكافة وهناك نقاط تركز عليها الآن سلطات التحقيق وهي علاقة نمرودي ببعض الأسماء الكبيرة في جهاز الموساد نفسه. ومن جهاز الأمن العام

هناك اسم قد كشفت عنه فعلا وهو الضابط «ديفيد وتين» والذى اتضح أنه كان يعمل فى نفس الوقت كرئيس لشبكة أمن أعمال يعقوب نمرودى. وهى القرينة التى أكدت وقوف المخابرات الإسرائيلية وراء الفضيحة وإدارة العملية منذ البداية.

أربعة بنود اتهام يواجهها الآن يعقوب نمرودى وابنه عوفار. والقضية أجلت إلى يوم ٢١ نوفمبر القادم وقرار الاتهام سينادى به يوم ٢٧ أبريل ١٩٩٥ أمام محكمة العدل ودعى للشهادة فيها كل العاملين بديسك جريدة يدعوت أحر ونوت المركزى المنافسة لمعاريف. لأن التصنت قد وصل إلى منازلهم جميعا أيضا وسيظل التحقيق حتى آخر أبريل ١٩٩٥ والسؤال الآن هل تتم دعوة دعدنان خاشقجى» الذى أصبح له وجود حقيقى الآن في شركة تلجراف في إسرائيل ـ إلى الشهادة في فضيحة التصنت التي أدارها نمرودى وما هو مدى تورط عدنان أو أشقائه من المعلومات التي أريما حصل عليها من نمرودى؟

إنها أقاويل صدقها الناس في إسرائيل ولازالوا يتحدثون فيها وعنها فهل تصدق؟.

عدنان خاشقعي والموساد



الملياردير عدنان خاشقجي بدأ يعمل بنصائح رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق شيمون بيريز وهو يسعى الأن لامتلاك أكبر عدد من المشروعات في اسرائيل.. بل أنه امتلك فعلاً مؤسسة صحفية كاملة وله أيضا شركة للمعلومات يعمل بها العديد من ضباط المخابرات الاسرائيلية المتقاعدين! ومعلومات أخرى أكثر غرابة يكشفها هذا الكتاب الجريء جداً لأول مسرة، حبث يقدم للقارىء ملفاً كاملاً عن نشاطات هذا الملياردير العربي وعلاقاته السرية مع الأجهزة الاسرائيلية منذ عشرات الأعوام حبث كانت المقاطعة العربية لاسرائيل قانوناً طبق على كل عربي فيما عدا خاشةجي.

وعدنان لم يكنفي بالعلاقات والصفقات السرية المسبوهة بل تعدى ذلك الى المشاركة في علملية تهريب يهود الفلاشا لاسرائيل عبر السودان في اطار خطة خاصة وضعها الموساد الاسرائيلي.. ثم تورطه في فضيحة إيران جيت مع شريكه عميد الموساد يعقوب تمرودي.

وقد كانت آخر فضائحه عملية تزويد مدغشقر بالأسلحة الضائضة عن حاجة الجيش الاسترائيلي وهي التي تهدد مدغشقر حالياً بالانهبار السياسي. إنه عدنان خاشقجي الذي قال عنه فنايط الموساد الهسارب فيكتبور إستتروفسكي: «عميل معروف للموساد».

الناشسسر

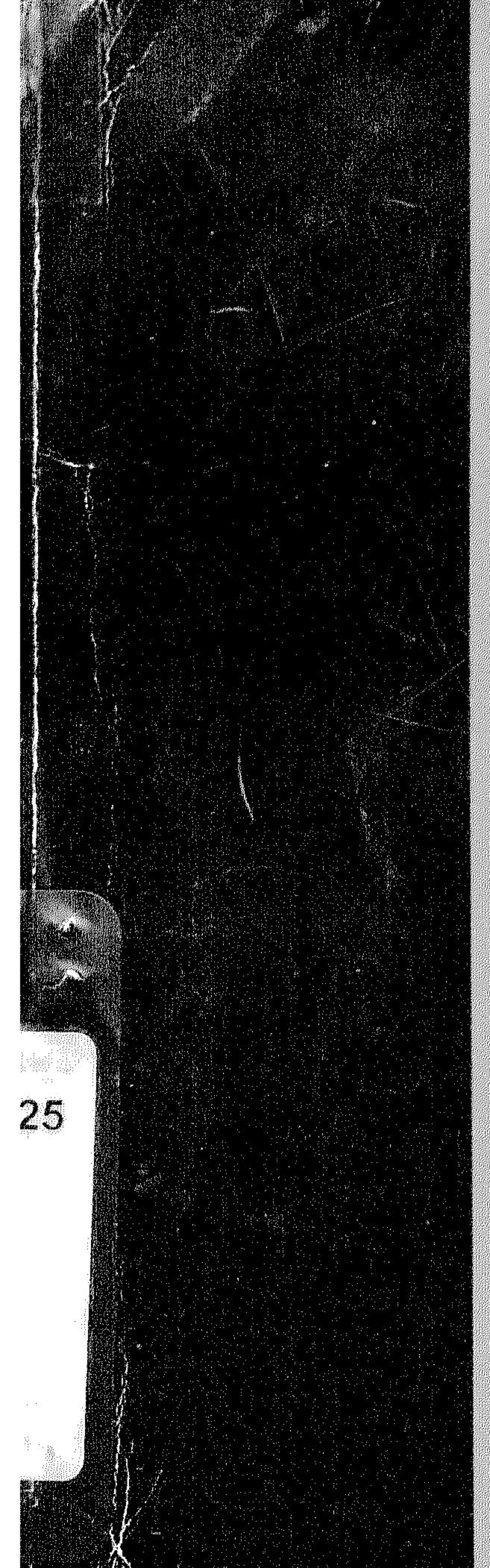